# الخرالة الخليم الكالسريا الكاليسريا الخرالة الخرالة



د. هدى حلمى دكتوراه في الدراسات الاسلامية





ت: ۲۲۲۹۰۲۲ کاردان ک تا فات کاردان ک

# حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولي ١٤٢٦ هـــــــ ٢٠٠٥ م

# دارالقلم للنشروالتوزيع

٢٦ شارع القصر اليني – ص . ب : ٦٥ مجلس الشعب – القاهرة عنوات القاهرة عنوات القاهرة عنوات القاهرة عنوات القاهرة عنوات القاهرة عنوات القاهرة الق



ملتزم التوزيع ،

## دارالقلم للنشروالتوزيع

شارع السور . همارة السور . الدور الأول شقة ٨ . ص .ب ٢٠١٤٦ الصفاة

مان : ۲٤٥٥٤٠٧ / ۲٤٥٨٤٠٨ . فاكس : ۲٤٢٥١٦٠



التاشر.



## اللكتورة هسلى حلمسي دكتوراه في الدراسات الإسلامية



ارْنَا الْهَ حَقَّ حَقًّا وَارْزَقْنَا الْبَاعِهُ وَارْزَقْنَا الْبَاعِلُهُ وَارْزَقْنَا الْجَتْنَابُهُ وَالْرُوقِيْنَا الْجَتْنَابُهُ وَارْزَقْنَا الْجَتْنَا الْمُعْتَى وَلَا الْمُعْتَلِقِيقُ وَلَا الْمُعْتَلِقُ وَلَا الْمُعْتَى وَلَيْنَا الْمُعْتَى وَلَا الْمُعْتَى وَلَيْنِ الْمُعْتَى وَلَا الْمُعْتِي وَلَا الْمُعْتَى وَلَا الْمُعْتَى وَلَا الْمُعْتَى وَلَا الْمُعْتَى وَلِي وَلَا الْمُعْتَى وَلَا الْمُعْتَى وَلَا الْمُعْتِي وَلِيْنَا الْمُعْلِقُ وَلَا الْمُعْلِقُ وَلَا الْمُعْلِقُ وَلَا الْمُعْلِقُ وَلَا الْمُعْلِقُ وَلَا الْمُعْلِقُ وَلَا الْمُعْتَى وَلَالْمُ الْعُلْمُ وَالْمُ لَالْمُؤْلُولُ وَلَالْمُ لَعْلِيْنَ وَلَالْمُعْتِيْنَا لِمُعْلِقُ وَلِيْنِ الْمُعْلِقُ وَلَالْمِلْمُ وَالْمُعْلِقُ وَلِيْنَا لِلْمُعْلِقُ وَلِيْنَا لِلْمُعْلِقِ وَلَالْمِلْمُ وَالْمُعْلِقُ وَلِيْنِ الْمُعْلِقُ وَلِيْنَا لِلْمُعْلِقُ وَلِيْنِ الْمُعْلِقُ وَلَالْمِ لَلْمُعْلِقُ وَلِيْنِ الْمُعْلِقُ وَلِيْنِ الْمُعْلِقُ وَلِيْعِلِقُ لَالْمُعْلِقُ وَلِيْعِلِقُ وَلِيْعِلِقُ وَلِيْنِ وَلَالْمُعْلِقِ وَلِيْعِلْمُ لِلْمُعِلِيْكُولُ وَلِيْعِلْمُ لَلْمُعْلِقُ وَلِيْعِلْمُ لِلْمُعْلِقِي وَلِيْعِلْمُ وَالْمُعْلِقُ وَلِمْ لِلْمُعْلِقُ وَلِمْ لِلْمُعْلِقُلْمُ وَالْمُعْلِقُ وَلِمْ وَالْمُعْلِقُلْمُ وَالْمُعْلِقُ وَلِيْلِمُ لِلْمُعِلِمِ لِلْمُعْلِقِ وَلِمْ وَالْمُعْلِقُ وَلِمْ لْمُعْلِقُ وَلِمْ لِلْمُعْلِقِي وَلِمْ وَالْمُعْلِقُ وَلِمْ وَالْمُعِلِيْلِقُ وَلِمْ وَلِمْ لِلْمُعْلِقُ وَلِمْ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُلْمُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُلْمُ وَالْمُعْلِقُلُولُ وَلِمْ وَلِلْمُ لِلْمُعِلِقُ وَالْمُولُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُولُولُ وَلِلْمُعُلِمُ وَالْمُولُولُ وَلِمُعِ

إهـداء لكل الناس فالأسلام لكل إنسان فيكل زمان وأي مكان

## تقـــدير

اله و الذي كان كريماً معي طيلة ٤٩ عاماً، والذي أدين له - ليس بفضل هذا العمل فقط - ولكن بكل شيء في حياتي ، فقد أعطاني من وقته وجهده وماله الشيء الكثير ، أدعو الله أن يتحمل عنى هذا الدين وأن يجزيه خير الجزاء.

الے ابنت**ے ہفاء**: التى تجمع بين الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية، والتى أمدتني بالكثير مما أفادني فى هذا الموضوع.

الى البني هانهي: الذي دفعني حبه وولاءه للجامعة التى تخرج منها فى ويلز الى التسجيل فى إنجاز هذه فى إجاز هذه الدراسة ال

الے ابنے أيسن: الذي أسعدني بتفوقه الدراسي - ولا يزال - مما جعلني أقدم على هذا الكتاب راضية مرضية، والـذي كان يمدني بمـا أحتاج إليـه من الناحية العلمية.

ادعوا الله أن يجعلهم ممن ينطبق عليه قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَنَّنَاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَءَاتُواُ الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ...﴾ (الحج: ٤١). إن الله على كل شيء قدير ... ولا حول ولا قوة إلا با لله ..

<sup>(\*)</sup> أحريت هذه الدراسة كبحث علمي قدم إلى مركز الدراسات الإسلامية بجامعة لاميتز بويلز ببريطانيا.

# مُعتَكُمِّت

إن التشريع الإسلامي كان إنساني النزعة والعدالة، حين قرر للمرأة -دون ثورة منها- حقوقها دفعة واحدة طائعًا عنارًا، فقرر مبدأ المساواة باللفظ والنص؛ ليكون كل شيء واضحًا جليًّا، ولتنهل المرأة من المنهج الرباني حقوقها ومكانتها، وذلك بخلاف ما حدث ويحدث مع معظم نساء العالم اللاتي لم يحصلن على حقوقهن إلا بعد ثورات ومؤامرات واضطرابات، وكن ولازلن يتززن حقوقهن شيئًا بعد شيء .

ومما يدعو إلى السخرية أن الثورات النسائية التي قامت في العالم الإسلامي وأبرزها في مصر هي ثورات تطالب باسترداد ما سلب من حقوق منحها الإسلام للمرأة منذ أربعة عشر قرنًا من الزمان، ولايزال حتى الآن بعضها مسلوبًا.

إن الآية الكبرى في وصايا القرآن بالأنثى أنها وصاية وجبت دون أن يوجبها عمل من النساء ولا عمل من المحتمع، وأنها فرضت على المحتمع برجاله ونسائه فرضًا لم يطلبه هؤلاء ولا هؤلاء. وتلك وصايا لم يحدث لها نظير قط فيما تقدم من شرائع قبل دعوة الإسلام.

وبذلك تكون حقوق المرأة منحة من الله سبحانه وتعالى وليست منحة من البشر، ومن ثم لا يستطيع أحد أن يسلبها هذه الحقوق أو أن يبدل فيها، واقتضت حكمته تعالى أن يؤثر المرأة في كثير من آياته بحقوق وواجبات تدعم مركزها في المدولة والأسرة والمجتمع، يحيث حاءت على أرقى ما يمكن من سمو ورفعة وكمال بعد أن كانت مهانة مبتذلة ومصدر متعة ولهو مباح، أو مقهورة مسلوبة الإرادة مغلوبة على أمرها، لا حق لها، تباع وتشترى كسقط متاع.

فالمرأة في الإسلام ذات مسئولية كاملة عن أعمالها، وهذه المسئولية تشريف، وتقتضي أن تكون المرأة حرة الإرادة، وإذا لم تتوفر حرية الإرادة سقطت المسئولية التي فرضها الإسلام، وتعكس ذلك الآيات ١٩٥ من سورة آل عمران، وسورة النحل الآية ٩٧، وسورة غافر الآية ٤٠.

فعلى المرأة أن تتسلح بالفهم الصحيح عن الشريعة الإسلامية، أي تتسلح بسيف يقطع حجج المتشددين وألسن السوء وتغطرس الجاهلين، وأن تتفهم دورها في الأسرة والمجتمع كما رسمه القرآن الكريم.

ولا تستطيع المرأة أن تعرف مكانتها في الإسلام إلا بالرجوع الى المصادر الأصلية لتعرف دينها على بصيرة وتفقهه على بينة، فيضاء لها الطريق فلا تعبث بها الأهواء ... أهواء المتشددين وأهواء الفاسقين على السواء. وتبرأ مما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا شبرًا أو ذراعًا ذراعًا حتى لو دخلوا حجر ضب لتبعتموهم»(١).

لأن المرأة إذا كانت محلودة الصلة بجوهر الإسلام تساق الى تقليد أعمى يجرها، من حيث لا تدري، الى البعد عن مفاهيم الإسلام السهلة الميسرة فترى فى كل خطواتها ضالة مضلة لكل وافد إليها.

فإن مصاب الإسلام فى المتحدثين باسمه لا فى آياته التى لم يتغير منها حرف واحد، فكم نسبت أمور إلى الإسلام وهو برئ منها، وكم فرضت قضايا وأحكام باسم الإسلام وهو لا علاقة له بها.

وكان ذلك نتيجة حتمية لرواسب الفكر الدخيل على الأمة الإسلامية الذي أدى

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول الني صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم، ج١٧ ص ٦٣.

الى حجب الرؤية «الصحيحة» لمبادئ الدين الإسلامي الحنيف، الى حانب غيبة الوعي الإسلامي المستنير في هذه المجتمعات.

ولذلك يجب على المرأة :

- ≫ أولاً : أن تعرف دينها جيدًا، وذلك بالرجوع إلى مصادره الأصلية.
- ثانيًا: بأخذها الدين من هذه المصادر، ستتبين لها أن معيار التفاضل بين البشر
   جميعًا هو: التقوى والعمل الصالح، ﴿وَقِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾
   المطففين: ٢٦).
  - ◄ ثالثًا: أن تقوم بدورها كشطر للبشرية، فقد حملت المرأة الأمانة مع الرجل لتعمير
     الكون سواء بسواء، فعليها إذًا العبء الواجب للعمران.
    - ففيما يتعلق بالبند الأول، فقد خصصت له الفصول الأربعة الأولى.
      - أما البند الثاني فقد أفرد له فصل خامس.
      - وأما فيما يتصل بالبند الثالث فقد تضمنه فصل سادس.

\* \* \*

الْبَالَبُّالَاَوْلُ تعالیم الدین الإسلامی

1 No. 28 (1.5 AN)

HE JEST .

•

# (الفَهُطِيْكُ) لَهُ أَوْلَ

المساواة بين الرجل والمرأة

#### الفطين الكاونان

# المساواة بين الرجل والمرأة

تتناول الكاتبة فيما يلي بالعرض والمناقشة ، ما قرره الإسلام من مساواة بين المرأة والرجل ، وذلك فيما يتعلق بـالتقوى والعقل والحكمـة ، وفي أخوة النسب البشـري والإنسانية ، وفي الأهلية الاجتماعية.

#### فى التقوى والعقل والحكمة

يقول الله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكُرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُم ﴾ (١) نص صريح لعملية التفاضل بين الرجل والمرأة في الإسلام ، فهي ليست بالذكورة ولا بالأنوثة ، ولكنها بالتقوى : ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُم ﴾ ، أي أن العمل الصالح هو الذي يفضل الرجل على الرجل والمرأة على المرأة على المرأة أو المرأة على المراة أو المرأة على الرجل .. فهي مساواة صريحة بين جميع البشر.

وتأتي السنة لتؤكد ما فى الكتاب وتفسره ، فيقول الرسول ﷺ: «لا فضل لعربي على أعجمي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى»(٢).

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات : الآية ١٣ .

<sup>(</sup>۲) ورد في الصحيحين .

وقـال تعـالى: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَـةَ مَنْ يَشَـاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَـةَ فَقَدْ أُوتِـيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾(١).

أي يؤتى الحكمة لمن يشاء من عباده سواء كان رحلاً أو امرأة ، فكلمة من يشاء مطلقة. وإن لنا في قصص القرآن لعبرة ، فيسوق لنا القرآن قصة بلقيس ملكة سبأ في الآيات من ٢٢ إلى ٤٤ من سورة النمل.

فى هذه القصة نلمح قدرة بلقيس وحكمتها . فقد جاءتها دعوة من سليمان عليه السلام الى الإيمان بالله . فجمعت قومها ورؤساء جيشها وأخبرتهم بما فى الخطاب وقالت يَائَيها الْمَلاُ أَقْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ، تلك صورة للقائد الناجح الذي يطبق الشورى - أي الديمقراطية بمعناها الحديث. وقالُوا نَحْنُ أُولُوا قُوتُة وَأُولُوا بَالْسِ شَدِيدٍ وَالأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ . إيعاز باستخدام القوة للرد على سليمان . ولكنها تريثت وكانت أكثر منهم حكمة وأبعد نظراً إذ أوضحت لهم عاقبة الحروب ومآلها المدمر واقترحت إرسال هدية غمينة الى سليمان لتحتير أهدافه وتعرف حقيقته.

﴿قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَحَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةً أَهْلِهَا أَذِلَةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ ٣٤ أَمُرْسَلُونَ ﴾ ولكن سليمان يفعَلُونَ ﴿ ٣٤ أَلْمُرْسَلُونَ ﴾ ولكن سليمان رفض الهدية وهدد مملكة سبأ بجيوش لا قبل لهم بقتالها . فرأت هذه الملكة بفراستها أن سليمان نبي رسول ، وأنه ليس من الرأي الحكيم الوقوف في وجهه ، وكذلك ليس من صواب الرأي والحكمة أن تلقي بقواتها في آتون الحرب دفاعاً عن باطل أو مكافحة لحق.

فأجمعت على اللهاب إلى سليمان في رجال دولتها وانتهى أمرها بالتسليم بالحق

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ٢٦٩ .

ودخلت فى دين الله عن يقين واطمئنان: ﴿قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين﴾(١).

وهكذا أفادت المرأة شمعبها وحفظت بلادهما وقومها وفتحت لهم بماب الخير والهداية، لما تمتعت به من تعقل وبصيرة لعواقب الأمور(٢).

ويحكى لنا التاريخ الإسلامي أيضاً دور أمّ سلمة زوج الرسول الله في صلح الحديبية (٣)، فقد دخل عليها رسول الله في وقال لها: «هلك المسلمون يا أم سلمة ، أمرتهم : أن يتحللوا من إحرامهم فلم يمتثلوا» فقالت أم سلمة : أعذرهم يارسول الله فقد حملت نفسك أمراً عظيماً في الصلح ، ورجعوا دون فتح ولا حج ، فهم لذلك مكروبون ، والرأي أن تخرج ولا تلوي على أحد ، فتبدأ بما تريد، فإذا رأوك فعلت تعوك ، وعلموا أن الأمر حتم لا هوادة فيه ، وهم مؤمنون بك وعبوك» .

فانشرح من النبي الله صدره واطمأن الى مشورة أم سلمة. وقام من فوره الى هديه فنحره ودعما بالحلاق فحلق رأسه ، فلم يكد المسلمون يرون النبي الله يذبح هديه ويحلق شعره حتى تواثبوا الى الهدي فنحروا والى الرؤوس فحلقوا وقصروا ، ثم رجعوا الى المدينة.

فلولا حكمة أم سلمة ورجاحة عقلها لوقعت الفرقة بين المسلمين و لم يتم صلح الحديبية الذي كان مقدمة للفتح المين.

قال القرطبي: «والصحيح الذي يكون عليه التفضيل إنما كان بالعقل الذي هو عملة التكليف وبه يعرف الله ويفهم كلامه ويوصل الى نعيمه وتصديق رسله»(<sup>4)</sup>.

<sup>(</sup>١) سورة النمل : الآيات ٣٢ الى ٣٥ و ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) الشيخ محمود شلتوت : من توحيهات الإسلام ، دار القلم بالقاهرة ، ص ٢١٤ .

 <sup>(</sup>٣) د. عبد الله شحاتة : المرأة في الإسلام بين المناضى والحاضر ، الهيئة المصرية العامة للكتباب بالقاهرة ، ص
 ٢٧٠ . ١٧٠ .

<sup>(</sup>٤) القُرطي : الجامع لأحكام القرآن ، المحلد الخامس ، ص ٣٧٩٠ .

#### في أخوة النسب البشري والإنسانية

يقول تعالى: ﴿وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ .. ﴾ (١) فمن نعم الله تعالى على عباده أن كرم الإنسان فأحسن خلقه. فيقول عز وجل: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾ (٢) ويقول جل شأنه: ﴿وَصَوَّرَ كُمْ فَأَحْسَنَ صُورَ كُمْ ﴾ (٣). كما أنه كرمه على سائر المخلوقات بنعمة العقل. ومن نعمه تعالى على عباده أيضاً أن جعله خليفة في الأرض، فيقول حل وعلا: ﴿.. إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةَ ﴾ (٤). ومن تكريم الله لبنى آدم أنه سبحانه وتعالى أمر الملائكة وهم عباده المقربون بالسحود لآدم، فسحدوا له إلا إبليس، فطرده الله من الجنة بسبب آدم ، فإن سحود الملائكة الأطهار لآدم تكريم له، وأي تكريم بعد هذا للإنسان ؟! حيث خلقه الله سبحانه وتعالى ونفخ فيه من روحه لكي يعمر الأرض، وذلل وسخر له ما في السماوات وما في الأرض ليؤكد له هذا التكريم. .

وفى قوله تعالى : ﴿وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ ﴾ ولم يقل كرمنا الرجال أو الذكور، بل يعني الرجال والنساء لا فرق بين ذكر وأنثى؛ لأنهم جميعاً أبناء آدم عليه السلام ولا فرق بين حاكم ومحكوم، فكلهم فى الإنسانية سواء ، وكونهم أبناء آدم ساوى الله بينهم فى الخلقة وفى العقل وليس هناك أي فرق بينهما، إلا أن هذا ذكر وتلك أنثى، وقد جعل الله بينهما اختلافاً من أجل التناسل وتعمير الكون، فيقول الله تعالى :

فالله ينادي الجميع بكلمة « الناس » معلناً أنه خلقهم من أب واحد وأم واحدة

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء : الآية ٧٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة التين : الآية ٤ .

 <sup>(</sup>٣) سورة غافر : الآية ٦٤ .
 (٤) سورة البقرة : الآية ٣٠ .

<sup>(</sup>٥) سورة الحجرات : الآية ١٣ .

وأيًّا حَلَقْنَاكُمْ هِنْ ذَكُو وأَتْفَى وفقظ «الناس» في اللغة يشمل أفراد الإنسان كافن رحالاً ونساء ، فهو على هذا يقرر الأخوة - أخوة النسب - بين الرجل والمرأة إذ خلقهما من «ذكر وأنثى» فكل منهما شقيق للآخر. ورسول الله فلى يؤكد هذه الحقيقة بقوله: «إنما النساء شقائق الرجال»(١)، وأخوة النسب على هذا النحو تقتضي المساواة فيه، إذ لا يكون أحد الشقيقين أوفر حظاً في النسبة إلى أبويه من الآخر، فالمرأة على هذا مساوية للرجل في النسبة إلى الأبوين لا تزيد عنه ولا تنقص. وبذلك قرر الإسلام وحدة الجنس البشري في المنشأ وفي المصير، وفي الحقوق والواجبات أمام الله سبحانه وتعالى في الحياتين الأولى والآخرة، لا فضل لجنس على آخر إلا بالتقوى، مثلما يقول الرسول في: «الناس سواسية كأسنان المشط». وبذلك لم يعد تحت راية الإسلام فرد أفضل من فرد ، ولا جنس أفضل من الجنس الآخر ، فالكل سواء ، كلهم الإسلام فرد أفضل من تراب.

يقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي حَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَيَسَاءً ﴾ (٢)، ولعله نما يؤكد هذا الفهم الصريح النص القرآني في ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ أن القرآن الكريم لا يستعمل لفظ زوجة وزوجات للنساء، في مقابل زوج وأزواج للرحال، وإنما هي زوج وهم أزواج، وذلك تقريراً لكونهما شطري نفس واحدة ، ليس شطر منهما مختلفاً عن شطره الآخر، أو فرعاً من أصل.

وبمعنى آخر، فيان كلمة زوج - على إيجازها - تحمل أبلغ الدلالة على معنى المساواة المطلقة بين الرحل والمرأة، فكلمة زوج تعني شيئين أو نصفين يطابق كل منهما الآخر تمام المطابقة بحيث يصنعان معاً شيئاً واحداً.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وأبو دلود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها ، والبزار عن أنس.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : الآية الأولى .

والشاهد من هذه الآية يتعلق بثلاث جمل:

الجملة الأولى: قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُم ﴾ ينادي الله هنا الجميع بكلمة الناس، ويطلب منهم أن يتقوا ربهم. وتقوى الله تعالى تتعلق بخصائص روحية في النفس ولا صلة لها البتة بما بين الأفراد من روابط النسب وعلائق اللحم والدم. فإذا نودي «الناس» أن يتقوا ربهم فالنداء متوجه إليهم باعتبار خصوصية الإنسانية فيهم، تلك الخصوصية التي تجعلهم نوعاً قائماً بذاته بين (أنواع) كائنات هذه الأرض، وبما أن المرأة داحلة مع الرحل في مفهوم كلمة «الناس» فهي مخاطبة معه بتكاليف التقوى. أي أن الحطاب متوجه إليها باعتبار «خصوصية الإنسانية» فيها.

الجملة الثانية: قوله سبحانه: ﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَة ﴾ فإن دلالة هذا القول على النسبة الروحية أوضح وأأكد من دلالته على أخوة النسب الحسي الذي لابد فيه من نفسين اثنتين لا نفس واحدة، ولا سيما أن النفس في اللغة تدل على الروح، وعلى الصفات المعنوية للمرء ولا تقتصر دلالتها على شخص الإنسان الظاهر للحس(١).

الجملة الثالثة: قوله تعالى: ﴿وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ فإنها مع سابقتيها تؤكد الدلالة على وحدة المعنى الإنساني، وذلك أن الجملة السابقة ترد الجميع إلى نفس واحدة هي نفس آدم عليه السلام. أما هذه الجملة فتنفرد بتقرير نسبة الزوجة - أم الجميع حواء عليها السلام - إلى نفس المصدر الروحي الذي نُسب إليه بنوها. والأبناء - إذًا - وأمهم معهم داخلون في التقويم الإنساني المستمد من خصائص تلك النفس الواحدة.

وفي سورة الأعراف: ﴿ هُوَ الَّــٰذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَــا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾ (٢)، فهــذه الآيــة تنطوي على تقريـر كون الرجل والمرأة زوحــاً يكمل

<sup>(</sup>١) البهي الحولى : الإسلام والمرأة المعاصرة ، ص ١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف : الآية ١٨٩ .

أحدهما الآخر. وكونهما بناءًا على ذلك في مرتبة واحدة من ناحية الحياة الإنسانية. وكل ما في الأمر أن لكل منهما وظيفة تناسلية مختلفة عن وظيفة الآخر فحسب.

ويقول المودودى: «إن الرجل والمرأة من حيث إنسانيتهما على حد سواء، وهما شطران متساويان للنوع الإنساني، مشتركان بالسوية في تعمير الكون وتأسيس الحضارة وخدمة الإنسانية، كل في مجال اختصاصه.

وكلا الصنفين قد أوتي القلب والذهن والعقل والعواطف والرغبات والحواثج البشرية، وكل منهما يحتاج إلى تهذيب النفس وتثقيف العقل وتربية الذهن وتنشئة الفكر لصلاح المدنية وفلاحها، حتى يقوم كل منهما بنصيبه منها من خدمة الحياة والمدنية.

فالقول بالمساواة في هذه الجهات صواب لا غبار غليه، ومن واحب كل مدنية صالحة أن تعني بالنساء عنايتها بالرحال في إيتائهن فرص الارتقاء والتقدم وفقاً لمواهبهن وكفاءتهن الفطرية»(١).

ولقد قيد كتاب الله هذه المساواة العامة بين البشر جميعاً بضوابط محددة تحميها من خلل الموازين وفوضى المقايس. فليس فى القرآن: لا تستوي المرأة والرجل، بل مناط المساواة فيه، ما يحمله كل فرد من أمانة إنسانية وتبعات تكاليفها. فلا يستوي الخبيث والطيب، ولا الفاحر والتقي ، ولا الضال والمهتدي، ولا البحيل والكريم، كما لا تستوي الظلمات والنور.

فالإسلام قد أبطل ما كان يزعمه البعض من أن المرأة ليست إنسانة ووضعها فى مصاف الرحل، وسوى بينهما فى الإنسانية، ونادى بأن المرأة من حنس الرحل، والرحل من حنس المرأة، ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ

<sup>(</sup>١) أبو الأعلى المودودي : كتاب الحمحاب ، ص ٢٢٥،٢٢٤ .

ذَكَرٍ أَوْ أُنْهَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضِ ﴾ (١)، فالقرآن قد حرص على المساواة بين الرجل والمرأة في الأصل والإنسانية، وقرر أنسه لا تفاوت بينهما في ذلك، إنما التفاوت بالأعمال وما يحسنه كل منهما.

#### في الأهلية الدينية والاقتصادية والاجتماعية

#### ١ - في الأهلية الدينية :

في تقرير أهليسة المرأة لتلقي التكاليف الشرعية، قدمت الكاتبة أنها إذا نوديت بتكاليف تقوى الله، كان الخطاب متوجهاً إليها باعتبار خصوصية الإنسانية فيها، أي أن إنسانيتها هي التأهيل الروحي والعقلي بهذا التكليف، وهي في ذلك مثل الرجل.

وممـا له مغزاه في هـذا المقام ويقرر ذلك ويؤكده أن الله تعـالى أشرك حواء مع آدم عليهما السلام فيما خاطبه به وأمره ونهاه.

فحين أمره أن يسكن الجنة ونهاه عن أن ياكل من الشجرة، وحه إليهما الخطاب معًا: ﴿ وَقُلْنَا يَاآدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنْةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِنْتُمَا وَلاَ تَقْرَبًا هَذِهِ الشَّجَرَة .. ﴾ (٢). وحين أنكر سبحانه ما كان من مخالفة أمره وجه الإنكار إليهما معًا: ﴿ أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوِّ مُبِن ﴾ (٢).

ومـا هذا إلا لإشـعار حـواء وقد هداهـا الله النجدين وأعطاها العقـل المميز – بأنها مؤاخذة بفعلتها – كما أن آدم مؤاخذ أيضاً بذلك.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : ١٩٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : الآية ٢٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف : الآية ٢٢ .

وقد خاطب الإسلام المرأة بالتكاليف الشرعية والأوامر الدينية بقول في سورة المعتحنة: ﴿ يَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمَوْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِن ﴾ (١)، وقد سميت بسورة المعتحنة لأنها أوجبت على أهل الإيمان أن يمتحنوا النساء في إيمانهن إذا هاجرن إليهم من دار الحرب الى دار السلام، مظهرات إسلامهن ودخولهن في دين الله عاقدات العزم على عدم الشرك با لله وعدم اقتراف ما يخالف أحكام الإسلام. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إذا أتته امرأة مهاجرة يحلفها: «بالله ما خرجت رغبة بأرض عن أرض ، وبا لله ما خرجت من بغض زوج، وبالله ما خرجت التماسًا للدنيا ، وبالله ما خرجت إلا حبًّا لله ورسوله (٢). ففي تلك الآية تأكيد لمساواة المرأة بالرجل في تلك الأهلية وجعلت مستقلة عنه كل الاستقلال: لكل منهما مسئوليته الخاصة عن نفسه عند الله ، حيث لا تغني نفس عن نفس شيئاً.

ولعل أمر الله تعالى للرسول فلل بمبايعة النساء بيعة خاصة لهو دليل لإشعارهن بهذا الاستقلال وذلك في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا النّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُوْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لاَ يُشْرِكُنَ بِاللّهِ شَيْنًا وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلُنَ أَوْلاَدَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْمَانَ يَفْتَرِينَهُ يُسْرِكُنَ بِاللّهِ شَيْنًا وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّهَ إِنَّ اللّهَ يَشْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيم (٢٠٠٠). «فهذه الآية عظيمة الدلالة والمدى، فهي إقرار لشخصية المرأة وكيانها المستقل من دون تبعية للرحال، وأسوة بالرحال، وإقرار أهليتها لذلك (٤٠).

وقد قال الشيخ محمود شلتوت: «لعلك تأخذ من مبايعة الرسول ﷺ للنساء مبايعة مستقلة عن الرحال، أن الإسلام يعتبرهن مستولات عن أنفسهن مستولية خاصة

<sup>(</sup>١) سورة المتحنة : الآية ١٠ .

 <sup>(</sup>٢) د. عمد عبد الحميد أبو زيد ، مكانة المرأة في الإسلام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ١٩٧٩ ، ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة المتحنة : الآية ١٢ .

<sup>(</sup>٤) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ، المحلد السابع ، ص ٦٤١٢ .

مستقلة عن الرجل»(١) . وذلك لتدخل كل منهن في الإسلام من باب غير الباب الذي دخل منه زوجها أو أبوها.

وإن لنا في قصص القرآن لعبرة، فيسوق لنا القرآن قصة امرأة فرعون، لقد آمنت آسيا امرأة فرعون برب موسى وضحت في سبيل هذا الإيمان بالجاه والمنصب والمتاع، ورغبت فيما عند الله ، وزهدت في ملك فرعون وضاقت بظلمه وجوره، قال تعالى: هُوَصَرَبَ الله مَثَلاً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا إِمْرَأْتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدُكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٢٠). فحعل الله من آسيا مثلاً أعلى للتضحية والبذل والفداء، وجعلها قدوة للرجال وللنساء على السواء.

وترتب على تلك المستولية المستقلة وضع المرأة مع الرجل في ميزان النواب والعقاب الأخروي على درحة سواء، حسب ما قدم كل منهما لنفسه من إحسان أو سوء: هووَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرِ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُوْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴾ (٢). مثل قوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ جَنَّاتِ جَنَّاتِ مَنْ وَرِضُوانٌ مِنَ تَجْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيْبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْن وَرِضُوانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفُورُ الْعَظِيمِ ﴾ (٤). وكذلك قوله: ﴿وَعَدَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَلْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنْ فِقَاتِ وَالْمُنْسَوِينَ وَالْمُنْ فِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنْسَوِينَ وَالْمُنْسَوِينَ وَالْمُنْ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُومِينَ وَالْمُشْوِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُومِينِينَ وَالْمُومِينَ وَالْمُنْ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى الْمُومِينِينَ وَالْمُومِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنْوَقِينَ وَالْمُنْ وَيَعُومُ اللَّهُ عَلَى الْمُومِينِينَ وَالْمُومِينَ وَالْمُنْ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُومِينِينَ وَالْمُومِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنْونِ وَالْمُؤُومِينَ وَالْمُومُ اللَّهُ عَلَى الْمُومُ مِنِينَ وَالْمُومُ مِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى الْمُومُ مِنِينَ وَالْمُومُ مِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى الْمُومُونِينَ وَالْمُومُ مِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُومُ مِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى الْمُومُ مِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَاتِ وَلَامُونَاتِهُ وَلَا الْمُؤْمِنَاتِ وَلَعُونَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَاتِ وَلَالِمُونَاتِ وَلَالِكُومُ الْمُؤْمِنَاتِ وَلَمُونَاتِ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالَهُ وَلَا مُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَلَالِمُوالِيَا وَلَمُونَا وَالْمُؤْمِنِينَاتُ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِونَا وَالْمُؤْ

<sup>(</sup>١) الشيخ محمود شلتوت : رسالة القرآن وللرأة ، ص ٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة التحريم : الآية ١١ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء : الآية ١٢٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة : الآية ٧٢ .

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة : الآية ٦٨ .

<sup>(</sup>٦) سورة الأحراب : الآية ٧٣ .

فتوضح لنا هذه الآيات أن الإنسان هو منافق ومنافقة ، ومشرك ومشركة ، ومؤمن ومؤمنة ، وتكون الآيات التي فيها خطاب أو ذكر للإنسان موجهه بدورها إلى الرجل والمرأة سواءًا بسواء.

كذلك يقول الله تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلِ مِنْكُمْ مِنْ ذَكْرِ أَوْ أَنْفَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضِ ... ﴾(١)، وقد بين الله تعالى علة هذه المساواة بقوله: ﴿بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضِ ﴾ فالرجل مولود من المرأة والمرأة مولودة من الرجل ، فلا فرق بينهما في البشرية. ثم يلي ذلك قول الله تعالى : ﴿..فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لِأَكَثَّرَنَّ عَنْهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَلاَذْخِلَنْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَار... ﴾(١)، فقد جمعت هذه الآية الرجال والنساء معا في المحرة وما تعرضوا له من أذى وفي القتال في سبيل الله. فقد تكبدت المرأة مشاق الهجرة في سبيل الله الى الحبشة أولاً، ثم إلى المدينة من أجل عقيدتها، كما تحملت الأذى والاضطهاد.

ويكفي المرأة فخراً، أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب – وهو من المشهورين بعد إسلامه بإقامة العدل والفتوح الإسلامية العظيمة والعبقرية في الإدارة والحكم – لم يكن إسلامه إلا بمحاورة امرأة صمدت في عقيدتها أمام بطئمه، وهي شقيقته فاطمة زوجة ابن عمه سعيد بن زيد.

كما أنه من المعروف تاريخيًّا أن أول شهيد فى الإسلام كانت امرأة ، هي سمية أم عمار التي ماتت قبل زوحها وهما يعذبان ليعدلا عن الإسلام فأبيا وفضلا الموت على الردة.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : الآية ١٩٥ .

 <sup>(</sup>٢) سورة آل عمران : الآية ١٩٥ .

كذلك فإن للمرأة أن تقاتل إذ لزم الأمر ودعت الضرورة ، فقد روى عمر بن الخطاب عن النبي الله قال: «ما التفت يميناً وشمالاً يوم أحد إلا رأيت أم سليم تقاتل دوني»(١) ، كما أن الربيع بنت معوذ كانت تسقي الجرحى وترد القتلى إلى المدينة في هذه الغزوة ومعها جماعة من النساء(٢).

وحسبنا أن نرى بعد ذلك مشهداً رائعاً من مشاهد يوم القيامة، يوم تتوج المساواة يين شقى الإنسانية: الرجل والمرأة بعد رحلتيهما من على الأرض، يقول سبحانه وتعالى في سورة الحديد: ﴿يَوْمُ تَرَى الْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْلِيهِمْ وَبَايْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمُ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيها ذَلِكَ هُوَ الْقُورُ الْعَظِيمِ ﴿ اللَّهَ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وبذلك امتن الله على عباده بخلق الذكر والأنثى. وقد قدم ذكر الذكر أحياناً على الأنثى، وقدم ذكر الذكر أحياناً على الأنثى، وقدم ذكر الأنثى أحياناً أخرى على الذكر كما فى قوله سبحانه: ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اللَّكُورَ (٤٩)أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَانًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا ﴾ (٥).

وقد اصطفى الله من النساء كما اصطفى من الرحال فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهُ اصْطَفَى ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِين..﴾(١)، وقال حل شانه: ﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلاَتِكَةُ يَامَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاء

<sup>(</sup>١) فتح الباري : حزء ٦، ص ٧٩ وورد في طبقات النساء لابن سعد ، إنها أم عمارة الأنصارية .

 <sup>(</sup>۲) صحيح البحاري: باب مداواة النساء في الغزو.
 (۳) صورة الحديد ، الآية ۱۲.

 <sup>(</sup>٤) المغرطي: الجامع لأحكام القرآن ، دار إحياء النزاث العربي ببهوت ، ج١٧ ص ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٥) سورة الشورى : الآية ٥٠،٤٩ .

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران : الآية ٣٣ .

الْعَالَمِين﴾ (١).

كما أنبأنا القرآن الكريم أن الله يتقبل المرأة فيما يتصل بشتون العبادة كما يتقبل الرحل، وقص علينا في ذلك ما كان من شأن امرأة عمران: ﴿إِذْ قَالَتِ الْمِرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَلَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٣٥) فَلَمَّا وَضَعَتْ هَا قَالَتْ رَبِّ إِنِي وَضَعْتُهَا أَنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الدَّكُو كَلَانْشَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَم وَإِنِي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرَّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (٣٦) كَالأُنْشَى وَإِنِّي السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٣٦) وَكَذَلك أَنبأنا القرآن الكريم أن فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَباتًا حَسَنًا ﴾ (٢)، وكذلك أنبأنا القرآن الكريم أن زكريا – وهو نبي مرسل – قد كفل مريم ﴿وَكَفَلَهَا زَكَرِيًّا كُلِّما ذَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًّا اللهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ عَنْ عَنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنَّ اللهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللّهُ إِنَّ اللّهُ إِنَّ اللّهُ إِنَّ اللّهُ إِنَّ اللّهُ إِنَّا اللّهُ إِنَّ اللّهُ إِنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

فأوحى إليه قولها في شأن الرزق الذي ما كان يعرف مصدره ، أن عطاء الله هبة ولا يتوقف على سبب معين ، فالله يعطي إن شاء وبمنع إن شاء، فدفعه ما رأى منها وما سمع الى الاتجاه الى الله سبحانه وتعالى في أن تكون له ذرية طيبة رغم ما به من كبر وشيخوخة وما بامرأته من عقم وعقر: ﴿هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيًّا رَبَّهُ قَالَ رَبُّ هَبْ لِي مِنْ لَكُنْكَ ذُويَّةً طَيَّبَةً إِنَّكَ مَسَمِيعُ الدُّعَاءِ(٣٨)فَنَادُنْهُ الْمَلاَبِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُشْتُرُكُ يَعِحْتَى مُصَلَّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ الله الله كان يحيى عليه السلام أثراً لدعوة زكريا التي وجهته مربم إليها وأوحت بها إليه»(٥).

وعلى هذا فقد أظهر القرآن أن المرأة كانت قدوة تحتذى من قبل الرجل ، وأي

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : الآية ٤٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران : الآية ٣٥ ، ٣٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران : الآية ٣٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران : الآيتان ٣٩،٣٨ .

<sup>(</sup>o) الشيخ محمود شلتوت: من توجيهات الإسلام ، ص ٢٠٦ .

رجل .. إنه نيي مرسل.

كذلك أوحى الله للنساء ، كما أوحى للرحال ، فهذه أم موسى يوحي إليها الله : ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمُّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَٱلْقِيهِ فِي الْيَمُّ وَلاَ تَخَافِي وَلاَ تَخْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُوْسَلِين﴾ (١).

وكمانت أم موسى واثقـة من أن الـذي يوحي إليهـا هو الله ، فتطمئن بتلقي وعده وبشراه .. وهي امرأة.

كما قرن الله النساء بالرحال عشر مرات فى آية واحدة، حيث يقول: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظَاتِ وَاللَّاكِرِينَ وَالصَّاتِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَاللَّاكِرِينَ اللَّهُ لَهُمْ مَعْفَرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (٢).

كذلك فـإن الآية: ﴿وَمَـا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّـهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُـمُ الْحِيَرَةُ مِـنْ أَمْرِهِم..﴾(٢)، ســوت بين المؤمـن والمؤمنـة على الســواء فى وحوب طاعة الله .

إن كل هذه النصوص وغيرها تدل على أن المرأة مكلفة بما كلف به الرجل من عبادات وتكاليف شرعية أخرى، أي أنها مساوية للرجل في الأهلية الدينية. ومادامت مكلفة بما كلف به الرجل ومطلوباً منها ما هو مطلوب منه، فبمقتضى العدل والحكمة أن تكون هي وهو على حد سواء في الأجر والجزاء على هذه الأعمال.

 <sup>(</sup>١) سورة القصص : الآية ٧ .

٣٥ الأحراب : الآية ٣٥ .

٣٦ مورة الأحراب: الآية ٣٦ .

#### ٣- في الأهلية الاقتصادية:

أي أهليتها للتصرفات الاقتصادية من حيث حواز التملك والتصرف بالهبة والوصية والبيع وغير ذلك، نظراً لما قلمت الكاتبة من أن ما أهلت بـه المرأة من عقل ومواهب روحية جعلتها أهلاً لما دون ذلك من التصرفات المالية.

ونظراً أيضاً لاستوائها مع الرجل في تحمل أمانة التكليف التي عبر الله سبحانه عنها بقوله تعالى : ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْها وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ إِنّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً ﴾ (١). لما يقتضه لفظ إنسان من شمول الذكر والأنفى على السواء. قال تعالى: ﴿ وَابْتُلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النَّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْلًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالُهُم ﴾ (٢). فإذا بلغت الأنثى وظهرت عليها علامات الرشد وحسن التصرف زالت عنها ولاية وليها أو الوصي عليها سواء كان أبا أو غيره، فيكون لها التصرف الكامل في شنونها المالية. والآية عامة في الحكم، وهو رفع الولاية عن الصغير والصغيرة عند البلوغ وإيناس الرشد، و لم يفرق ين ذكر وأنثى في دفع الأموال لأي منهما وفي تقرير الملك له.

والمتبع لآيات القرآن الكريم يجـد صورا كثيرة لأنواع التصرفات الاقتصادية الجائزة للمرأة :

(أ) - قرر لها حق التملك بالميراث حقًا مفروضًا بعد أن كانت محرومة منه ، فقرر ذلك بقوله تعالى : ﴿لِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَركُ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنَّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا قَرَكُ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنَّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا قَلَ مِنْهُ أَوْ كُثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴿ اللَّهُ مَا تَركُ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَ مِنْهُ أَوْ كُثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ ا

 <sup>(</sup>١) سورة الأحراب: الآية ٧٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: الآية ٦.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء : الآية ٧ .

(ب) - لم يكن لها أيضاً حق المهر الذي يدفعه زوجها، بل كان حقًا لأبيها أو لأخيها، وكان حقًا لأبيها أو المختيها، كان ذلك منطق الوضع الذي لا يعترف لها بالتملك أو الميراث. فقرر الإسلام أن المهر حقها وحدها ولم يجعل لزوجها أو لوليها أي حق فيه. فقال تعالى: ﴿وَءَاتُوا النَّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةَ ﴾ (١). ثم ين حقها في التصرف في مهرها بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيثًا مَرِيثًا ﴾ . وقد تضمن الآية معان منها:

- أن المهر لها وهي مستحقة له ولا حق للولى فيه.
  - أن على الزوج أن يعطيها بطيب نفس.
- جـواز هبتها المهـر للزوج والإبـاحة لـلزوج بأخذه كمـا قال تعــالى: ﴿فَكُلُوهُ هَنِينًا مَرِينًا ﴾.

قال ابن حزم: «لا يجوز أن نجبر المرأة على أن تتجهز إلى الزوج بشىء أصلاً، لا من مالها ولا من صداقها. والصداق كله لها تفعل به ما تشاء، لا إذن للزوج في ذلك ولا اعتراض، ولا يحل لأب البكر- صغيرة كانت أو كبيرة أو ثيبًا - ولا لغيره من سائر القرابة أو غيرهم حكم في شيء من صداق الإبنة أو القريبة ولا لأحد ممن ذكرنا أن يهبه ولا لشيء منه، لا للزوج ولا لغيره. فإن فعلوا شيئاً من ذلك فهو منسوخ باطل مردود أبداً. ولها أن تهب صداقها أو بعضه لمن شاءت، ولا اعتراض لأب ولا لزوج في ذلك»(٢).

كما جعل لها نصيباً من اكتسابها أيضاً كالرجل سواء بسواء ، ومن الطبيعي أن الاكتساب يــ ترتب عليــه التملك وبالتــالي حــواز التصرف، وذلك فـى قولــه تعــالى : 

﴿لِلرِّجَالَ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُّوا وَلِلنَّسَاء نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْن ﴾ (٢).

«ولها أن تملك الضياع والدور وسائر أصناف المال بكافة أسباب التملك المشروعة

<sup>(</sup>١) سورة النساء : الآية ٤ .

<sup>(</sup>٢) ابن حزم : المحلى ، الجزء التاسع ، ص ٥٠٧ الى ٥١١ . (٣) سورة النساء : الآية ٣٢ .

ولها أن تمارس التحارة وسسائر تصرفات الكسب المباح، ولها أن تضمن غيرها وأ يضمنها غيرها، وأن تهب الهبات، وأن توصي لمن تشاء مـن غير ورثتها، ولها أن تفع ذلك ونحوه بنفسها أو بمن توكله عنها باختيارها»(١).

ولها أن توصي وتهب وتنصدق من مالها، فقد كان الرسول الله يطلب من النسا أن يتصدقن «ففي حديث ابن عباس أن النبي اللخرج يوم الفطر فصلى ثم خطب، ثـ أتى النساء وأمرهن أن يتصدقن»(٢).

كذلك لم يفرق الإسلام بين المرأة والرجل في مقدار الحقوق المالية إلا في المواريث ولأسباب سوف تتناولها الكاتبة فيما بعد. أما في غير المواريث - في بقية الأموال المكتسبة بالجهد والتعب - فلا تفرقة فيما بينهما: لا في ربح التحارة ولا في ربي الأرض ولا في الأجر على العمل كما تفعل بعض الدول حتى الآن حيث ينقص أجم المرأة عن الرجل.

وفي كتاب «نسساء العالم ١٩٧٠ / ١٩٩٠ - اتجاهات وإحصاءات» الصادر عن الأمم المتحدة مؤخراً وكتب مقلمت بيريز دي كويار، سكرتير عام الأمم المتحدة السابق، تبين أن النساء لا يحصلن على نفس الأجر الذي يتقاضاه الرجل عن نفس العمل حيث ينقص أجرها بنسبة ٣٠ الى ٤٠٪ (٣)، فالمساواة في الأجر مبدأ سبق إليه الإسلام منذ القدم؛ لأن الحقوق المالية خاضعة لمقياس المساواة بين الأجر والجزاء.

فالمساواة في الأجر مبدأ سبق إليه الإسلام منذ القدم ، فا لله تعالى يقول : ﴿وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ (٤). فلا يتخذ اختلاف الجنس قاعدة تختلف بها قيمة الشيء الواحد.

ومع كل ما أعطاه الإسـلام للمرأة من هذه الحقوق المالية، ومهما بلغت الزوجة من

<sup>(</sup>١) تفسير المنار : الجزء الرابع ، ص ١٧٥ .. وكذلك أحكــام القرآن للحصــاص من ص ٥٧ الى ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري : كتاب العيدين ، باب موعظة الإمام للنساء يوم العيد ، ج٣ ص ١١ .

<sup>(</sup>٣) حريدة الأهرام المصرية بتاريخ ٢٦ / / ١٩٩٢ . (٤) صورة الأعراف : الآية ٨٥ .

الشراء، فإن الزوج ملزم بالإنفاق عليها مهما كان وضعه المعيشى والمالي، كل هذا أعطاه الإسلام للمرأة إكراماً وتقديراً ، لا خضوعاً لضرورة اقتصادية، ولا إذعاناً للصراع الدائر بين البشر، ولكن إحساساً منه بالحق والعدل الأزليين، وتطبيقاً لهما في واقع الأمر، لا في عالم المثل والأحلام.

«أما في فرنسا مثلاً ، فلا زالت المرأة مقيدة في بعض تصرفاتها المالية عوافقة الزوج، كما أشارت إلى ذلك المادة (١٤٢٦) من القانون المدني الفرنسي ، وفي بلحيكا مازالت حرية المرأة مقيدة في التصرف في مالها بإذن زوجها، وللزوج في القانون البلحيكي أن يعطى زوجت تصريحاً عاماً أو دائماً أو لمدة محدودة عن كل أو بعض التصرفات، بيد أن حق الزوج في سحب هذا التصريح يظل قائماً، فهي أهلية تخضع لهمنة الزوج وإشرافه»(١).

#### ٣- في الأهلية الاجتماعية:

جعل الله للمرأة حق المشاركة في الحياة الاحتماعية العامة، فقد قال تعالى: 
وَوَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُوْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ (٢). وهذا النص يتطلب التحليل لبيان إحاطته بكافة شتون الحياة وأوضاعها، فقول الله تعالى: ﴿وَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُوْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾. فيه أن الإيمان هو الوصف الذاتي الذي يتحدد به شخصية كل فرد \_ رحلاً كان أم امرأة \_ وأن الولاء الذي بين المؤمنين والمؤمنات هو الولاء لقيم ذلك الإيمان وقوله تعالى: ﴿وَيَأْمُرُونَ بِالْمُعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾. يوضح أن الإسلام يضع صلاح المحتمع أمانة بين يدي كل مؤمن مستنير وكل مؤمنة مستنيرة، ويجعل كلا منهما مستولاً عن ذلك، فلا

<sup>(</sup>١) د. حســين نصار : حقوق المرأة في التشريع الإســلامي والدولي المقــــارن ، دار المعارف بمصر . ص ٣٩٣، ٣٩٤

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة : الآية ٧١ .

يعفي المرأة ولا يستثني الرجل؛ لأنه ينظر إلى وصف الإنسانية، لا إلى الذكورة والأنوثة. وهو إقرار لحق المرأة أسوة بالرجل في كيان الدولة والمحتمع وتوطيد مركزها فيه(١).

إن الإسلام دعوة وفكرة: دعوة عامة للناس أجمعين ، وأول آية نزلت في كتاب الله دعوة إلى القراءة وإلى التعلم والتعليم. قال تعالى: ﴿قُورًا بِاسْمِ رَبُّكَ الَّذِي خَلَق ﴾ (٢) .. وقد اشتركت النساء مع الرجال في اقتباس العلم بهداية الإسلام. فكان منهن راويات الأحاديث النبوية والآثار ، يرويها عنهن الرجال، والأديبات والشاعرات والمصنفات في العلوم والفنون المختلفة، وكانوا يعلمون حواريهن وقيانهن كما يعلمون بناتهن. وقد أجمع علماء المسلمين على أن كل ما فرضه الله تعالى على عباده وكل ما نديهم إليه، فالرجال والنساء فيه سواء، إلا ما استثنى ممبا هو خاص بالنساء لأنوثتهن في الطهارة والحضانة، وما رفع عنهن من القتال وغير ذلك مما هو معروف(٣).

ولقد وردت نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة تحث على العلم وتبين فضل العلماء ، كما قال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿ أَنَهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُولُواْ الْعِلْمِ ﴾ (٥)، فبدأ سبحانه: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُو وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُولُواْ الْعِلْمِ ﴾ (٥)، فبدأ سبحانه بنفسه وثنى بالملائكة وثلث بأولي العلم .

وقد حث القرآن نساء النبي ﷺ على تعلم القرآن والسنة وتعليمــهما مساهمة في

 <sup>(</sup>١) يراجع الفرطي : الجسامع الأحكمام القرآن ، المجلد الرابع ، ص ٣٠٣٨ ، محمد عوت دروزه: مركز المرأة في الفرآن ، ص ١٦ . . البهي الحولى: الإسلام والمرأة المعاصرة ، ص ٣١،٣٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة العلق : الآية الأولى.

<sup>(</sup>٣) السيد محمد رشيد رضا : حقوق النساء في الإسلام ، ص ١٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر : الآية ٩ .

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران : الآية ١٨ .

نشسر دين الله مثلما قال تعالى: ﴿وَاذْكُرْنْ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةَ﴾(١).

وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: «نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين» (٢). «لذلك فمن يدعى أن تعليم المرأة المسلمة اليوم هو أثر من آثار الحضارة الغربية، غير منصف. ومن ادعى أن المرأة المسلمة في تاريخها الطويل لم يسمع لها أثر فعال .. (من ادعى ذلك) فهو غير منصف أيضاً » (٢).

ولقد روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه، قال: «قالت النساء للنبي هي غلبنا عليك الرحال، فاجعل لنا يوماً من نفسك، فوعدهن يوماً لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن» (٤).

فانظر إلى تعبيرهن بكلمة «غلبنا» وإلى ما تنطوي عليه الكلمة من تصوير نظر المرأة إلى الرجل، وأنها تعتقد أنها مساوية له فى شئون التعليم والوعظ والإرشاد، وأن الرجل لو ترك وطبيعته لما تحركت عاطفته نحو منحها ما تستحقه من هذه الشئون. ولكن أنى له ذلك وقد أخذت المرأة حذرها منه، ولم تقف مكتوفة اليدين، ولا معقودة اللسان عن المطالبة بحقها، في وقت التشريع الذي يضع كل شيء في موضعه، ويمنح كل ذي حق حقه.

وأخرج أحمد وابن شيبة عن أبي مالك الأشعري قال: «يا معشر الأشعرين: اجتمعوا واجمعوا نساءكم وأبناءكم حتى أريكم صلاة رسول الله ، فاحتمعوا وجمعوا أبناءهم ونساءهم، ثم توضأ وأراهم كيف يتوضأ، ثم تقدم وصف الرحال في

<sup>(</sup>١) سورة الأحراب : الآية ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) الكرماني : شرح صحيح البخاري ، الجزء الثاني ، ص ١٥٨ .

<sup>(</sup>٣) د. عبد ألله شحاته : المرآة في الإسلام ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٤، ص ٨٥ .

<sup>(</sup>٤) الكرماني : المرجع السابق ، الجزء الثاني ، ص ٩٩ .

أدنى الصف، وصف الوالدان خلفهم، وصف النساء خلف الصبيان»(١).

وبهذه المناسبة فإنه يجدر بالكاتبة أن تعلق على وقوف النساء في الصفوف الخلفية بما يأتي:

١-إن هذا لا يعني تقليلاً من شأن المرأة بأي حال من الأحوال، بل هو أدب خاص بصلاة الجماعة.

٢-أن ترتيب الوقوف في الصلاة لا علاقة له بأهمية الأفراد، لذلك يقف الرجال في الصفوف الأمامية متساوين بالمناكب والأقدام كالبنيان المرصوص لا فرق بين غني وفقير أو يين أبيض وأسود.

٣- لا يجوز للمرأة أن تلاصق الرجل واقفة بجواره ، وأن طبيعة الصلاة تحتم ذلك.

٤- لأن حال الصلاة حال مناجاة، فمن أهم ما يراعى فيها استبعاد كل ما قد يحول دون أدائها في خشوع، وما قد يلهي الفكر ويصرف المصلين عن الـتركيز فيما يقولون أو يسمعون من الإمام.

ه- إن صلاة المسلمين فيها كثير من الحركات من وقوف وركوع وسحود وقعود، وهي ليست قاصرة على مجرد ترانيم كالصلاة في أديان أخرى. ولو وقفت المرأة أمام الرجل، فربما تتعرض أثناء ركوعها أو سحودها إلى الكشف عن أي جزء منها فتقع هي في حيرة من أمرها، أو قد تقع عين الرجل عليه، مما قد يؤدي إلى صرف النظر كلياً عن الصلاة ويتنفى بذلك الغرض منها.

وعليه فإن كل من له دراية بكيفية صلاة المسلمين والغرض منها سرعان ما يعرف الحكمة التي وراء هذا التنظيم.

<sup>(</sup>١) الدين الخالص: الجزء الثالث ، ص ١٤٤ .

وعن أسماء بنت يزيد الأنصارية أنها أتت النبي الله وهو بين أصحابه فقالت: «بأبي وأمي أنت يا رسول الله ، أنا وافدة النساء إليك، أن الله -عز وجل- بعنك إلى الرجال والنساء كافة ، فآمنا بك وبإلهك ، وإنّا معشر النساء محصورات مقصورات، قواعد بيوتكم وحاملات أولادكم، وإنكم معشر الرجال فضلتم علينا بالحج والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج بعد الحج ، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل، وأن أحدكم إذا خرج حاجاً أو معتمراً أو بحاهداً ، حفظن لكم أموالكم، وغسلن أثوابكم، وربين لكم أولادكم .. أفنشارككم في الأجر والخير؟ فالتفت الذي الله أم دينها من هذه ؟ فقالوا: يا رسول الله ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا، فالتفت الذي الله إليها وقال: أفهمي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته، يعدل ذلك كله. فانصرفت المرأة وهي تهلل حتى وصلت إلى نساء قومها من العرب، وعرضت عليهن فاتله لها رسول الله المرسول الله الهرس والمرسول الله المرسول الله

#### نستخلص من هذه القصة خمس نقاط هامة :

١- نموذج مشرف للمرأة حينذاك ، فهي تسأل وتحسن عرض مسألتها وتتلقى الجواب عليها.

٢- إعجاب الرسول لله بالمرأة التي تسأل عن أمر من أمور دينها ولا يمنعها الحياء من ذلك.

٣- يعكس حرص المرأة على الخير ورغبتها في المشاركة في الثواب.

٤-إن المرأة تؤجر على حسن معاشرتها لزوجها والعمل على مرضاته.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم : المرأة العربية ، ج ٣ ، ص ٣٦ م.

٥- فرحةالنساء بما قالـه الرسول الله تعكس أنهن ما تمنين القيام بما يقوم به الرجال مر
 أعمال إلا طمعاً في الثواب وليس العمل في حد ذاته كما يزعم الكثير.

ولا شك أن الإسلام احترم المرأة وكفل لها حرية إبداء الرأي وأوجب الوقوف عن رأيها والأخذ به. وقرره القرآن الكريم كمبدأ يسير عليه التشريع. فقد أعطى للمرأ حق المجادلة عن حقها، وذلك في قوله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الّيي تُجَادِلُكَ فِي رَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللّهِ وَاللّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُر كُمَا إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٍ ﴾ (١). فهذ الآية مهمة في دلالتها ومداها حيث أنها أقرت للمرأة حق المجادلة عن حقها وإبائها م أوقعه زوجها عليها من ظلم في المظاهرة. وفي هذا الإقرار تلقين قرآني عظيم الشأر مستمر المدى في حق المرأة في السعى للوصول إلى ما منحها القرآن نصًا وتلقينًا من مستمر المدى في حق المرأة في السعى للوصول إلى ما منحها القرآن نصًا وتلقينًا من حقوق والدفاع عنها ورفع ما يقع عليها من حرمان أو إعنات أو إهمال أو تضييق.

ويعلق فضيلة الأستاذ الشيخ محمود شلتوت على ذلك: «وانظر بعد ذلك كيف رفع الإسلام من شأن الموأة وكيف احترم رأيها وجعلها بحادلة ومحاورة للرسول وجمعها وإياه في خطاب واحد: ﴿وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ﴾ وكيف قرر رأيها: وجعله تشريعاً عاماً، وخالداً لنعلم أن آيات الظهار وأحكامه في الشريعة الإسلامية وفي القرآن الكريم وأن سورة المحادلة لم تكن إلا أثراً من آثار الفكر النسائي وصفحة إلهيا خالدة نلمح فيها على مر الدهور صورة احترام الإسلام للمرأة »(٢).

وقد بلغ من حرص الإسلام على رفع مكانة المرأة وكفالة رأيها أن كان بعض الخلفاء إذا تبين لم خطأ رأيه وصواب رأي المرأة، رجع إلى رأيها وأعلن ذلك على الملاً. فقد اعترضت امرأة على عمر بن الخطاب وهو يخطب على المنبر، وكان يحث

<sup>(</sup>١) سورة المحاطة : الآية الأولى.

 <sup>(</sup>٢) الشبيخ محمود شبلتوت: الإسسلام عقيدة وشريعة ، مطبوعات الادارة العامة للثقافة الإسسلامية بالأزهر ،
 ص١٩٩٠.

الناس على الاقتصاد في المهور، فقالت لـه: «ليس ذلك إليك يا عمر أن ا لله تعالى يقول: ﴿وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ . فأعلن على المنبر صواب رأي المرأة» وقال قولته المشهورة: «أصابت امرأة وأخطأ عمر»(١).

كذلك أقر الإسلام للمرأة حق المبارزة الاحتماعية ، مثلما يتضح ذلك في قوله تعالى: ﴿ فَهُمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا لَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِينِ ﴿ لَا يَسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِينِ ﴾ (٢) وتسمى هذه الآية بآية المباهلة.

«وفي هذه الآية ما نرى من الحكم بمشاركة النساء الرجال فى الاجتماع للمبارزة القومية والمناضلة الدينية، وهذا الحكم مبني على اعتبار المرأة كالرجل - حتى في الأمور العامة - إلا ما استثنى منها لكونها لا تباشر الحرب بنفسها، بل يكون حظها من الجهاد خدمة المحاريين كمداواة الجرحى. والحكمة الى الدعوة الى المباهلة، هى إظهار الثقة بالاعتقاد واليقين، فلو لم يعلم الله أن المؤمنات على يقين في اعتقادهن كالمؤمنين، لما أشركهن معهم في هذا الحكم»(٣).

وقد سوى الله بين المرأة والرجل فى الحدود، في قوله تعسالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨) وَاللَّهُ عَرِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٍ (٤٠). حيث سوت الآيتان نصًّا بين الرحل والمرأة في حد السرقة وفي التوبة. وفي سورة النور يقول تعالى: ﴿الزَّانِيهُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدُ عَلَابَهُمَا طَائِفَةً

<sup>(</sup>١) رواه ابن كثير عن الإمام أحمد .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران : الآية ٦١ .

<sup>(</sup>٣) تفسير المنار ، الجزء الثالث ، ص ٢٢١٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة المائلة : الآيتان ٣٩،٣٨ .

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢) الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَان أَو مُشْوِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (١).حيث سوت الآيتان - كذلك - نصاً يبز الرجل والمرأة فى الحد وإقامته وفي الموقف تحاه كل منهما، وفي تحقيق المماثلة فى القياس يقول تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُواْ بِالْحُرُّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْفَى بِالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى ... (١٠).

ومن أهم مظاهر المساواة بين الذكر والأنشى في الحقوق البشرية المشتركة بينهما أن قررت الشريعة الإسلامية المساواة بينهما في الدماء وأن الرجل يقتل بالمرأة . وقد كان أساس تلك المساواة قول الله تعالى حكاية ما ورد في التوراة وأقره الإسلام: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأَذْنَ بِالأَذْنِ وَالسِّنَ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأَذْنَ بِالأَذُن وَالسِّنَ بِالسَّنَ وَالْمَدِينَ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأَذْنَ بِالأَذُن وَالسِّنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَعلَى في بيان حكمة القصاص: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ وَالحِياة المَرْتِبة على القصاص لا تتحقق إلا إذ قتل الرحل بالمرأة وقتلت المرأة بالرجل.

فالقرآن يسوي بين إنسانية المرأة وإنسانية الرجل، ويرى أن من يعتدي على إنسانية المرأة كمن يعتدي على إنسانية المرأة كمن يعتدي على إنسانية الرجل، ويستحق عقوبة الدنيا وجزاء الآخرة. فيقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُوْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَمُ خَالِدًا فِيهَا﴾(٥). وهذا يعني ترتيب الجزاء الأحروي على وصف الإيمان المشترك بين الرجل والمرأة. أي يعم الحكم الذكر والأنثى على حد سواء.

وعلى هذا الأساس جاءت آية الدية في القتل الخطأ، هي قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ

<sup>(</sup>١) سورة النور : الآيتان ٣،٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : الآية ١٧٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة : ٤٥ . (٤) سورة البقرة : الآية ١٧٩ .

<sup>(</sup>٥) صورة النساء : الآية ٩٣ .

لِمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةٍ وَدِيَةً مُسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّلَّقُوا﴾(١). فظاهر الآية أنه لا فرق بين الذكر والأنثى في وجوب الدية في القتل الخطأ.

وقد أخذ بظاهر الآية بعض العلماء، فاعتبروا دية المرأة مساوية لدية الرجل بالنظر إلى أنه تتكافأ دماؤهما وإنهما في الإنسانية سواء، في حين عارضهم آخرون قائلين أن الدية ليست تقديراً لقيمة الإنسانية في القتيل، وإنما هي تقدير لقيمة الخسارة المادية التي لحقت أسرته بفقده، على أساس أن نصيب المرأة في الميراث هو نصف نصيب الرجل؛ لأن هذا النصف – بالنسبة للمرأة المتزوجة – معفي من كل تكليف حتى تكليف الإنفاق على أبنائها. وعلى ذلك تكون دية المرأة نصف دية الرجل (٢).

وقد علق الشيخ محمد أبو زهرة على ذلك قائلاً: «ونرى من هذا النظر - دية المرأة نصف دية الرجل - أنه نظر إلى المالية و لم ينظر إلى الآدمية. وإلى جانب الزجر للجاني. والحقيقة أن النظر في العقوبة إلى قوة الإجرام في نفس المجرم ومعنى الاعتداء على النفس الإنسانية. وهو مشترك عند الجميع لا يختلف باختلاف النوع ، فالدية في ذاتها عقوبة للجاني وتعويض لأولياء المجني عليهم ، أو له هو ذاته إذا كان ذلك في الأطراف. وعلى ذلك ينبغي أن تكون دية المرأة كديمة الرجل على السواء، إذ هي عقوبة الدماء؛ ولأن المعتدي بقتل امرأة كالمعتدي بقتل رجل على السواء».

ويضيف الشيخ محمد أبو زهرة أن الآية صريحة في عموم أحكمام الدية في القتل

<sup>(</sup>١) سورة النساء : الآية ٩٢ .

<sup>(</sup>٢) يراجع في ذلك :

<sup>-</sup> د. عبد الحميد أبو زيد: مكانة المرأة في الإسلام ، دار النهضة العربية بالقاهرة، ١٩٧٩، ص ١٦٩ الى ١٧٢ .

<sup>–</sup> جامعة الأزهر : كتاب ندوة مكانة المرأة في الأسرة الإسلامية (٢٠ الى ٢٢ ديسمبر ١٩٧٥) ، ص ٤٠٤ .

<sup>-</sup> د. سعاد إبراهيم صالح: أحكام عبادات المرأة في الشريعة ، دار الضياء بالقاهرة ، ١٩٨٦، ص ٦٣ .

<sup>-</sup> الشيخ عمود شلتوت : الإسلام عقيدة وشريعة ، ص ٢٣٦ .

الخطأ؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَـلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِه﴾(١)، وقا بين النبي ﷺ قيمة الدية، وهي مائة من الإبل»(٢).

وأن مما تفخر به المرأة وتعتز به، تلك الثقة الكبيرة والمنسزلة الرفيعة التي أحلها له الإسلام وبوأها إياها، أن تجير من أرادت من الحربيين، فتقبل إجارتها، بل وتحترم، ولا يجوز أن تخفر من أي مكان. قال الله الله «أن ذمة المسلمين واحدة، فمن خفر (٣) ذمة مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» (١٤).

ولا شك أنه تكريم عظيم للمرأة أن تُعطى هذا الحق الخطير، مثلما أعطيه الحاكم والقائد. والمسلمون وصف للمرأة والرجل، فيقول السيد رشيد رضا: «فمن حقوق المرأة السياسية في الإسلام أنها إذا أجارت أو أمنت أحداً من الأعداء المحاريين نفذ ذلك». فقد قالت أم هانئ للنبي في وهي بنت عمه أبي طالب ـ يوم فتح مكة: أنني أحرت رجلين من أحمائى، فقال في : «قد أجرنا من أجرت عليه يا أم هانئ»(°).

وبذلك رفع الإسلام مكانة المرأة إلى مصاف الرجال وأعطاها الحق في أن تجير الكافر وتمنحه الأمان إن استجار بها، كما أعطاها حق المبارزة الاجتماعية وحق المناظرة والاستفهام عن حقيقة الأمور ، فبذلك رفع شأنها ومكانتها ودفع الحرج عنها وشجعها على إبداء رأيها في أمور دينها والسؤال عما يهمها واستجلاء ما غمض عليها.

<sup>(</sup>١) سورة النساء : الآية ٩٢ .

<sup>(</sup>٢) الشيخ محمد أبو زهرة : العقوبة في الفقه الإسلامي ، ص ٦١٦ .

<sup>(</sup>٣) الحفر هو نقض العهد .

<sup>(</sup>٤) صحيح البحاري: كتاب فرض الخمس ، باب إمامة النساء وحوارهن ، ج٧ ص٨٣٠ .

<sup>(</sup>٥) السيد رشيد رضا : حقوق النساء في الإسلام ، ص ١٠ .

الفَطْنِلُ الثَّانِيُ القوامة .. الاستقلال الشهادة .. الاختلاط

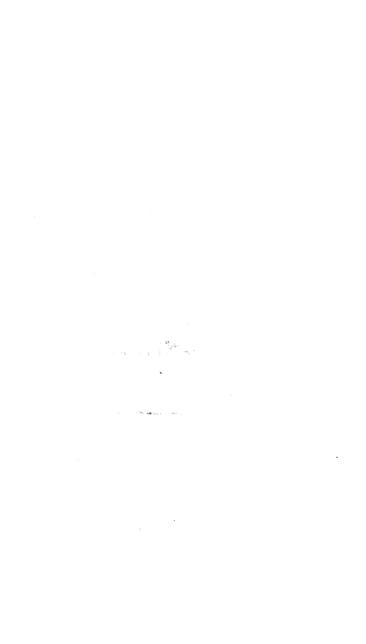

# الفَطَيْلُ الثَّانِيُ

## القوامة

#### المساواة فيما عدا درجة:

قال الله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِشْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة ﴾ (١). لا يوحد قانون يؤكد إنسانية المرأة مثلما تؤكده هذه الآية من الدستور السماوي ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ اللَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾. فكما أن على المرأة واحبات فينبغي أن تكون لها حقوق في مقابل ذلك: مساواة واحبة بين الحقوق والواحبات، ومقابلة عادلة بين هذا وذاك، لا تظلم المرأة ولا تجاملها، وإنما تخاطبها كشحصية ناضحة، تسعى لطلب الحقوق ومعرفة الواحبات.

وقال الشيخ محمد عبده تعليقاً على هذه الآية وبياناً للمكانة التى رفع الإسلام المرأة اليها: «هذه الدرجة التى رفع النساء إليها، لم يرفعهن دين سابق ولا شسريعة من الشرائع، بل لم تصل إليها أمة من الأمم قبل الإسلام ولا بعده، وهذه الأمم الأوروبية – التي كانت من تقدمها في الحضارة والمدنية أن بالغت في احترام النساء وتكريمهن، وعنيت بتربيتهن وتعليمهن الفنون والعلوم – لا تزال قوانين بعضها تمنع المرأة من حق التصرف في مالها دون إذن زوجها»(٢).

ولم يضيق الإسلام على الناس فى تحديد الحقوق والواحبات ، وإنما تركها تخضع للعرف الذي تقضى به فطرة المرأة وفطرة الرحل وظروف المجتمع وملابساته.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ٢٢٨ .

<sup>.</sup> (٣) د. عبد الحميد إبراهيم محمد : المرأة في الإسلام ، سلسلة كتب من الشرق الغرب ، القاهرة، ص ٨٤ ، نقلاً عن: «الإسلام عقيدة وشريعة» للإمام محمد عبده ، ص ١٤٥ .

يقول الله تعالى : ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة﴾ (١).

#### الدرجة لا تبطل المساواة :

إن هذه الدرجة لا تعطل الأصل العام للمساواة؛ لأنها مسبوقة في نص آياتها بتقرير التكافؤ في الحقوق والواجبات بما يقضي به العرف: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ اللَّهِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفَ ﴾ ، ويصح فهمنا لدلالة الدرجة في القرآن الكريم في ضوء قوله تعالى: ﴿وَفَصَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَة ﴾ (٢) وإذا ذكرنا أيضاً أن الصفوة من الرسل عليهم السلام ﴿وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَات ﴾ (٢) ، ﴿وَيَرْفَعِ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَات ﴾ (٤) ، فإن من هذا يتبين أن الأفضلية الذين عَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْم دَرَجَات ﴾ (٤) ، فإن من هذا يتبين أن الأفضلية بهذه الدرجة، ليست مقصورة على جنس دون آخر ، ولكنها أفضلية لما يقوم به الفرد من أعباء وأعمال، وهذه الدرجة التي منحها الله للرحال على النساء هي القوامة، فيقول حل شأنه: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النساء ﴾ (٥).

قال المفسر الجليل محمد رشيد رضا في تفسيره لهذه الآية: «هذه كلمة حليلة حداً، جمعت على إعجازها ما يؤدي بالتفصيل إلا في سفر كبير، فهي قاعدة كلية ناطقة بأن المرأة مساوية للرجل في جميع الحقوق، إلا أمراً واحداً عبر الله عنه بقوله: (﴿وَلِلرُّجَالُ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةَ ﴾ وهذه الدرجة مفصلة بقوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قُوَّامُونَ عَلَى النّساء﴾ وقد أحال في معرفة ما لهن وما عليهن على المعروف بين النساس في معاشرتهن ومعاملاتهن في أهليهن، وما يجرى عليه عرف الناس، هو تابع لشرائعهم وعقائدهم وآدابهم وعاداتهم، فهذه الجملة تعطي الرجل ميزاناً يزن به معاملة الزوجة في جميع الشتون والأحوال. فإذا هم بمطالبتها بأمر من الأمور، يتذكر أنه يجب عليه مثله بإزائه،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : الآية ٩٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الآية ٣٥٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة المحادلة : الآية ١١ .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء : الآية ٣٤ .

وليس المراد بالمثل، المثل لأعيان الأشياء ، وإنما أراد أن الحقوق بينهما متبادلة وأنهما أكفاء ، فما من عمل تعمله المرأة للرجل إلا وللرجل عمل يقابله، إن لم يكن مثله في شخصه، فهو مثله في حنسه. وهما متماثلان في الحقوق الإنسانية والأعمال كما أنهما متماثلان في الذات والإحساس والشعور والعقل. أي أن كلاً منهما بشر تام له عقل يتفكر في مصالحه، وقلب يحب ما يلائمه ويسر به، ويكره ما لا يلائمه وما ينفر منسه، فليس من العدل أن يتحكم أحد الصنفين في الآخر ويتخذه عبداً يسستذله ويستخلمه في مصالحه، لاسيما بعد عقد الزوجية والدخول في الحياة المشتركة التي لا تكون سعيدة إلا باحترام كل من الزوجين للآخر والقيام بحقوقه» (١).

وقد وردت صيغة القوامة فى الاستحدام القرآني فى ثلاثة مواضع منها: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُـونَ عَلَى النَّسَاء﴾، ومنها: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾(٢)، ومنها أيضاً ﴿يَاآيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ﴾(٣).

فالقوامة في الموضعين الآخرين هي إحدى صفات المؤمنين رحالاً ونساء وترتبط بالشهادة على الناس وتعني القيام على أمر هذا الدين وفق منهج الشرع والالتزام بالعدل والقسط.

إن جمهور العلماء من المفسرين متفقون على أمر مهم بالنسبة لدلالة النص القرآني، وهو أن كل ما جاء في القرآن من خطاب موجه إلى المؤمنين أو المسلمين في مختلف الشئون بصيغة المفرد المذكر والجمع المذكر، مما يتصل بالتكاليف والحقوق والأعمال العامة، يعتبر شاملاً للمرأة دون أي تفريق وتمييز إذا لم يكن فيه قرينة تخصصية. ومن ذلك التكاليف التعبدية والمالية والبدنية والحقوق والمباحات والمحظورات والتبعات والأحلاق الفردية والاجتماعية ، وما يترتب على ذلك من نتائج إيجابية

<sup>(</sup>١) تفسير المنار : الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٧٣، ج٢ ص ٣٩٥،٣٩٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : الآية ١٣٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة الماتلىة : الآية ٨ .

وسلبية في الدنيـا والآخرة. ومن ذلـك ما خوطب بـه المسـلمون بصيغـة المذكر المفرد والجمع من تدبر لآيات الله وتفهمها والعلم بها وتنفيذ مضمونها.

والآيات القرآنية التي يتمثل فيها ذلك كثيرة حداً، ويكفي ذكر ما حاء فيها في سورة واحدة - وهي سورة البقرة - قوله تعالى: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ يَتُلُو عَلَيْكُمْ ءَايَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا يَتُلُوعُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ (١٥١)فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ (١٥١)فَاأَيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ (١٠).

وللتمثيل على التخصيص نورد آيتين من سورة البقرة هما: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَتُ إِلَى نِسَاتِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِلَاسٌ لَهُنَّ ﴾ (٢).

وقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُـوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النَّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (٣.

إن جمهور العلماء متفقون كذلك على مثل هذا بالنسبة للأحاديث النبوية الموجهة إلى المسلمين والمؤمنين بصيغة المفرد إذا لم يكن فيها قرينة تخصصية، وهناك آلاف الأحاديث التي ينطبق عليها ذلك: في الإيمان والعلم والتقوى والطهارة والصيام والزكاة والحج والآداب والأخلاق، وللتمثيل – فقط – نورد الأمثلة الآتية: ما رواه البخاري ومسلم والنزمذي والنسائي عن عبد الله بن عمر عن النبي في أنه قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»، كما روى مسلم وابن ماجة عن أبي هريرة عن النبي في قسال : «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم».

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآيات ١٥١ إلى ١٥٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : الآية ١٨٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ٢٢٢.

وللتمثيل على التخصيص أورد البخاري ومسلم والـترمذي عن أبـي هريرة حديثاً جاء فيـه : «اسـتوصوا بالنسـاء خـيرًا» ففي هذا الحديث قرينـة على أن الخطـاب فيه للمؤمنين دون المؤمنات.

#### نطاق القوامة وحدودها:

انفرد الإسلام بأن حدد نطاق القوامة فجعلها في دائرة تبادل الحقوق والواجبات، ذلك التبادل الذي يوزع وفقاً لأعباء ومقومات كل منهما قال تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة ﴾(١) ، والنطاق الذي تشمله قوامة الرجل، لا يمس حرية كيان المرأة ولا كرامتها. وهذا هو السر العظيم في أن القرآن لم يقل «الرجال سادة على النساء» وإنما اختار هذا اللفظ الدقيق «قوامون» ليفيد معنى عالياً بناءًا يفيد أنهم يعدلون ويصلحون لا أنهم يستعبدون ويتسلطون، فنطاق القوامة عصور إذًا في مصلحة البيت والاستقامة على أمر الله وحقوق الزوج.

وأما ما وراء ذلك فليس للرجل حق التدخل فيه أبداً ، ومن ذلك :

- ١- أنه ليس للزوج حتى التدخل في مصلحة الزوجة المالية، فقد قرر علماء الإسلام حتى تصرف المرأة في مالها، وأنه ليس لزوجها حتى التدخل فيه بغير رضاها.
- ٢- ليس لـازوج على زوجته طاعة إلا في حـــدود الشرع، فـــلا يجب عليها أن تطيعــه فيمــا
  نهى عنه الشارع، بل لا يجوز لها أن تفعل ذلك، فلا طاعة لمحلوق في معصية الخالق.
- ٣- إن صلاحية القوامة للرجل مهمتها حفظ الحقوق لتنظيم أمور الأسرة فما لم تخل الزوجة
   بحق الزوج أو بحق الله تعالى ، فليس له عليها سبيل إلا سبيل الكرامة والاحترام.

إن الإسلام عندما جعل القوامة للرجل على المرأة، لم يرد أن يستبد الرجل بالمرأة ولا بإدارة الأسـرة، كما أنـه لم يرد أن تكون تلك القوامة أداة تسلط عليهـا واستعباد

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٢٢٨ .

لها، وإنما أرادها قوامة مبنية على المشاورة والتعاون والتفاهم والتعاطف المستمر بين الزوج والزوجة، وكل توجيهات الإسلام تستهدف إيسجاد هذه الروح داخل الأسرة، وتغليب الحبّ والتفاهم على التسلط والنزاع، فالقرآن يقول: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفَ ﴾ (١)، والرسول ﷺ يقول: «خيركم خيركم لأهله» (٢).

إن هذه القوامة لم يختص بها الإسلام وحده، ففي التوراة تقرير لقوامة الرجل على المرأة في أول الحديث في سفر التكوين ٣ /١٦ إذ تقول للمرأة : وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك، وقد جعلت التوراة ذلك المبدأ العام في حياة الأسرة.

وأيضاً: إن هذه القوامة في الإسلام لها مدى تقف عنده وتنتهي إليه، فهي لا تمتد إلى حرية الدين، فليس للزوج أن يكره زوجته على تغيير دينها إذا كانت كتابية مثلاً، ولا أن يجبرها على اتباع مذهب معين أو رأي معين في الاجتهادات الفقهية في الشريعة، وذلك إلى حانب ما ذكر آنفًا.

فإذا كمانت قوامة الرجل لا تمتـد إلى الحقوق الأساســية ، فمــاذا تريد المرأة أفضل وأكرم وأقلس مـن تلك المكانـة الــيّ أعطاهــا الإســلام إياهــا وتلــك الرعايــة والحمايــة والتكريم الذي أحاطها الإسلام به ؟

إن مبدأ القوامة تكليف لا تشريف وأعباء لا مغانم ، لهذا كان التعبير القرآني دقيقاً حيث يقول الله تعالى : ﴿ الرِّجَالُ قَوَّاهُونَ عَلَى النَّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض (٢٠)، دون أن يكون بما فضلهم عليهن ، فالرحال يفضلن النساء في نواح، والنساء يفضلن الرحال في نواح أخرى، والقوامة في حقيقتها إلزام للرجل بالكدح ودفع له إلى العمل والكفاح. فهو يصلى لهيب الحرب ويجتهد من أحل الحياة؛ ومن هنا

<sup>(</sup>١) سورة النساء : الآية ١٩ .

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجه : كتاب النكاح ، باب حسن معاشرة النساء ، حديث رقم ١٩٧٧ .. وصحيح ابن ماحه : حديث رقم ١٦٠٨ .. وصحيح الجامع الصغير: حديث رقم ٣٣٠٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء : الآية ٣٤ .

كان الرجل هو المكلف بالسعي في الأرض وشق الطرق وتحمل المشاق في سبيل كفالة الأسرة وتوفير الأمن والأمان لها، فقد أشار الله تعالى إلى اختصاص الرجل بذلك في قولمه تعالى: - محذراً البشرية من إبليس - ﴿فَقُلْنَا يَاآدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلاً يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴾ (١).

إن قول الله تعالى: ﴿ يُحْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴾ فيه جعل الله نتيجة خروج آدم وحواء من الجنة، أن يشقى آدم وحده؛ لأنه هو وحده المكلف بالإنفاق على الأسرة وتوفير الأمن والأمان لها.

#### القوامة تطبيق لمبادئ التنظيم الاجتماعي:

وبما أن نواميس الأمور وطبائع الأشياء تقضي بأن الرئاسة لازمة للمجتمعات الإنسانية، ففيها يحفظ التوازن وتتحدد المسئولية وتسير سفينة الحياة.

فإن من شأن هذه القوامة - للرجل على المرأة وأولادها والبيت - شأن (الرئاسة) اللازمة لكل جماعة مهما قل عددها ، فنحن نرى أنه لابد من رئاسة أو (قوامة) لكل مؤسسة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو تربوية.

فأي شركة اقتصادية لابد لها من رئيس واحد، وأي مؤسسة اجتماعية لابد لها من مدير واحد. وأي معهد أو مدرسة ثقافية لابد لها من مشرف واحد ، وأي حكومة أو هيئة سياسية لابد لها من رئيس مسئول عنها.

وهكذا كل عمل جماعي أو احتماعي. لن يستقيم أمره ، ولن يتحقق نجاحه ، ولن يؤتي ثماره إلا عندما تسند رئاسته إلى واحد من الجماعة، يكون مستولاً عن إدارته وقيادته، والسير بها إلى الغاية المرجوة منها.

<sup>(</sup>١) سورة طه : الآية ١١٧ .

<sup>(</sup>٢) ورد بصيغ مختلفة في البحاري ومسلم ، منها «إذا كان ثلاثة منكم بفلاة فليؤمروا أحدهم» .

وهل الأسرة إلا أهم مؤسسة اجتماعية، وإلا أخطر عمل اجتماعي يحتاج إلى قوامة رشيدة، ورياسة قوية حازمة، وإلى شخص مسئول عن رعايته وتوجيهه وإصلاحه وتحقيق سعادة أفراده من زوجة وأولاد وإخوان وأقارب ؟ .

وهنا ، هل تكون قيادة الأسرة للرحل أم للمرأة، لم يترك الله المسألة للأحذ والرد، وللإرحاء والنسد بين الرحال والنساء، بل حكم بنفسه في الأمر ، فقال تعالى: (الرَّجَالُ قُوَّاهُونَ عَلَى النَّسَاء )، وقوامة الرجل في البيت لا تعني ضياع المساواة الأصلية، كما أن طاعة الشعب للحكومة لا تعني الطغيان والإذلال ، فالتنظيم الاجتماعى له مقتضياته الطبيعية، ولا مكان للشطط في تفسيره.

ثم أوضح الله سبب هذه القوامة بقوله: ﴿ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾.

ولكن إذا كان اختصاص الرجل بالإنفاق على الأسرة هو سبب هذه القوامة، فماذا إذا تولت بعض النساء الإنفاق في بعض الحالات؟ ولماذا لا تنتقل القوامة إليهن؟ الجواب: «إن الإنفاق وحده ليس هو السبب في جعل القوامة بيد الرجل، بل إن السبب الرئيسي هو وجود مقومات تجعل الرجل أفضل من المرأة في قيادته للأسرة . هذه المقسومات هي التي خصها الله بقوله تعالى: ﴿ بِمَا فَضَّلُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضَ. ﴾.

وهذه المقومات ليست مكتسبة حتى يمكن أن تكتسبها المرأة، بل هى أسباب فطرية، فالمرأة مثلاً تختص وحدها بوظائف الأمومة وما يتعلق بذلك من حيض وحمل وولادة ورضاعة، الأمر الذي يجعل حظها ـ من العاطفة ـ يختلف عن حظ الرحل.

وهذا ما أشار إليه العلامة «فروسيه» في دائرة معارفه ، إذ قال: «نتيجة لضعف دم

المرأة ونمو بحموعها العصبي، ترى تركيبها أقل مقاومة؛ لأن تأديتهـا لوظـائف الحمل والأمومة والرضاعة تسبب لها أحوالاً مرضية قليلة أو كثيرة الخطر»(١).

ويقول الأستاذ العقاد: «ونظام الأسرة يستلزم تقرير الرياسة عليها لواحد من اثنين: الزوج أو الزوجة ، ولا يغني عن هذه ولا عن تكاليفها أن يسمى الزواج شركة بين شريكين متساويين ، وتوفيقاً بين حصتين متعادلتين ، فإن الشركة لا تستغنى عمن يتخصص لولايتها ويسال عن قيمتها وينوب عنها في علاقاتها بغيرها، وليس من المعقول أن تتصدى المرأة لهذه الولاية في جميع الأوقات، إذ هي عاجزة عنها – على الأقل – في بعض الأوقات، وغير قادرة على استتنافها حين تشاء»، وقال أيضاً: «فليس لدى المرأة وقت يتسع كما يتسع له وقت الرجل من المطالب العامة مع اشتغالها بمطالب الحمل والرضاعة والحضانة وتدبير الحياة المنزلية، ولا نستطيع كذلك أن نجعل رياسة الأسرة بيد المرأة ، وفيها ميل طبيعي للخضوع للرحل والفناء فيه والإحساس بقوته وفحولته (٢).

وهذه كاتبة إنجليزية تقول: «لا تتعلق المرأة بالرجل الذي تديره كيف تشاء، وما ذلك إلا لأن المرأة تعلم أنه لا يمكن الاستناد إلا إلى ما كان صلباً منيعاً، فلا غرابة إذا احتقرت كل ألعوبة في يديها» (٢٠). لهذا يخطئ من يظن أن المرأة ترفض قوامة الرجل، بل إنها تحن إليها كما تحن للرجل نفسه، وتجد في هذه القوامة لذة ومتعة، لذلك فإن المرأة تمقت وتحتقر الرجل المخنث، وتحترم في الرجل الرجولة والفحولة والنخوة، وتخضع له حتى لو كانت أقدر من الرجل علماً وأوفر ثراء وأعظم جاهاً.

ونجد في قصة ابنتي شعيب -عليه السلام- تأكيداً لهذا المعنى حيث خرجتا تستقيان

<sup>(</sup>١) سالم البهنسلوى : قوانين الأسرة بين عجر النساء وضعف العلسماء ، دار آفاق الغد ، القاهرة ، ص ٣٥ .

<sup>(</sup>٢) عباس محمود العقاد : المرأة في القرآن الكريم ،مرجع سابق ذكره ، ص ١١٢.

<sup>(</sup>٣) عبد الحميد إيراهيم عمد (مراجعة الدكتور أحمد عمد الحوني): المرأة في الإسسلام ، سلمسسلة من الشرق والغرب ، القاهرة ، ص ٧٨ (وفلك نقلاً عن كتاب حلق المرأة لهنري ماريون).

عوناً لأبيهما في شيخوخته، فشق عليهما الزحام حول الماء، ولما تطوع موسى عليه السلام لمساعدتهما، لم يفتهما الالتفات إلى قوته ومروءته وأمانته، فكان أن اقترحت إحداهما على أبيها أن يستأجر هذا الفتى الأمين، وكان هذا تلطفاً في التعبير عن إعجابها بشخصية شاب ترنو إلى أن يكون لها زوجاً. وكانت موازينها للرجولة: القوة والأمانة ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرُتَ الْقَوِيُّ الأَمِينِ﴾(١).

#### سبب القوامة والحكمة من وراثها:

لا يوحد هناك اختلاف في ضرورة أن يكون هناك قيم توكل إليه الإدارة العامة في تلك الشركة القائمة بين الرجل والمرأة وما ينتج عنهما من نسل وما يترتب على ذلك من نفقات، فإن هناك أوضاعاً ثلاثة يمكن أن تفرض بشأن القوامة على الأسرة :

- فإما أن يكون الرجل هو القيم.
  - أو تكون المرأة هي القيمة.
    - أو يكونا معاً قيمين.

فأما الافتراض الثالث فإنا نستبعده منذ البداية؛ لأن التجربة أثبتت أن وجود رئيسين للعمل الواحد أدعى إلى الفساد من ترك الأمر فوض بلا رئيس.

والقرآن يقول في الاستدلال على وحدانية الخالق سبحانه: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾ (٢)، ويقول حل وعلا: ﴿ إِذَّا لَلَهَبَ كُلُّ إِلَهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض ﴾ (٣). فإذا كمان هذا الأمر بين الآلهة المتوهمين فكيف هو بين البشسر العادين؟

وعلم النفس يقـرر: «إن الأطفال الذين يتربون في ظل أبويـن متنازعين على السيادة تكون عواطفهم مختلة وتكثر في نفوسهم العقد والاضطرابات»<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) سورة القصص : الآية ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء : الآية ٢٢.

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون : الآية ٩١ .

<sup>(</sup>٤) الأستاذ محمد قطب : شبهات حول الإسلام ، دار الشروق ، القاهرة ، ص١٠٩.

بقي الفرضان الأول والثاني، وقد الحتار الإسلام الفرض الأول وهو أن يكون الرجل هو القيم لسبين: أحدهما أن الرجل بناء على ما توافر فيه من خصائص وما يتمتع به من قدرات جسمية قد كلف بالإنفاق على الأسرة، وكلف بدفع المهر في الزواج وبالتبعات المالية كلها، وليس من العدالة والإنصاف أن يكلف الإنسان بالإنفاق دون أن تكون له القوامة والإشراف ، وليس في ذلك إلا عبء ثقيل وضع على عاتق الرجل، وحررت منه المرأة دون أن يكون في ذلك أدنى مساس بمساواتها للرجل في الكرامة والحقوق.

إن الشارع الحكيم قرر قاعدة قويمة لميزان التفرقة بين الرجل والمرأة في بعض التكاليف وتوزيع الأعمال، بعد أن قرر أن الأصل هو المساواة الممثلة في الوصف العام المشترك بين الرجل والمرأة، وهو الإنسانية ووحدة الأعوة في النسب. فلا يليق لأحد تجاوز هذه القاعدة ومخالفتها، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَتَمَنُّوا مَا فَضُلُ اللّهُ بِهِ بَعْضَ كُمْ عَلَى بَعْضٍ فِهِ (١)، وفي ظل هذه الآية إيجاز بليغ وهو يشمل ما فضل الله به بعض الرجال على بعض، وما فضل به جنس النساء على بعض ، وما فضل به جنس الرجال على النساء، وما فضل به جنس النساء على الرجال (من حيث أن الخصوصية فضل - أي زيادة - في صاحبها على غيره) وما فضل به بعض النساء على الرحال، وما فضل به بعض الرحال،

ولذلك كان النبي الله ينهى عن تشبه الرحال بالنساء والنساء بالرحال ويلعن فاعله، مثلما قال: «لعن الله المتشبهات من النساء بالرحال والمتشبهين من الرحال بالنساء»(٣)،

 <sup>(</sup>١) سورة النساء : الآية ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) تفسير المنار : الجزء الأول ، طبعة دار الشعب بالقباهرة ، ص ١١٥ .. هذه التفرقة قائمة على قاعدة عامة في الشريعة وهى عدم تكليف مـا لا يطاق عملاً بقول تعالى فى سـورة البقرة، الآيـة ٢٨٦ ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللَّـهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسُمْهَا﴾ .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد وأصحاب السنن ، إلا النسائي عن ابن عباس .

وقـال ﷺ: «لعن الله المختثين من الرجـال والمترجلات من النسـاء»(١) ، وقال: «لعن الله الرجل بلبس لبسة الرجل»(٢)، ويطابق ذلك ما ورد في التوراة في سفر التنيـة (٢٢ /٥) « .. ولا يلبس رجـل ثوب امرأة؛ لأن كل من يعمل ذلك مكروه لدى الرب إلهك».

إن الله تعمالى فضل الرجال على النساء في أصل الخلقة، وأعطاهم ما لم يعط النساء من الحول والقوة، فكمان التفاوت في الفطرة والاستعداد.

لذلك فإن مما تقتضيه الفطرة أن يكون الزوج قائداً للبيت وراعياً ومسئولاً عن القيام بحاجاته ، فهو معد لذلك بأصل الخلقة، إذ أنه أقوى بدناً وأقدر على الكفاح والتحمل، فإن من شأن الرحال – المعروف والمعهود – القيام على النساء بالحماية والولاية والكفاية، ومن لوازم ذلك أن يفرض عليهم الجهاد دونهن، فإنه يتضمن الحماية لهن.

إن المرأة لا تحس بالأمن إلا في ظل الرجل ، سواء كان أباهـا أو أخاها أو زوجها، ولا تهدأ مشـاعرها ، ولا يستقيم كيانها إلا في حمـاه، ومهما حـازت المرأة من ذخائر وحققت من رغبات، فإن حاجتها إلى حماية الرجل وقوامته أمر فطري.

وقد توجد بعض الحالات الشاذة، فتسترجل المرأة ويضعف الرجل، إلا أن ذلك أمراً نادراً بالقياس إلى الفطرة السوية والنشأة المستقيمة فهكذا فطر الله المرأة، وهكذا فطر الله الرجل.

إن قوة هذا الجنس وضعف الآخر ، وإيجابية هذا الجنس واستسلام الآخر تؤيدهما حقائق فسيولوجية .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الأدب المفرد ورواه أبو داود عنه .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو دلود والحاكم من حديث أبي هريرة.

يقول الأستاذ العقاد: «فكل ما في طبيعة الجنس الفسيولوجية من أصل التركيب يدل على أنه علاقة بين جنس يريد وجنس يتقبل، وبين رغبة داعية ورغبة مستجيبة، تتمثلان على هذا النحو في جميع أنواع الحيوان، التي لا تملك الإرادة وترتبط بالعلاقة الجنسية وقتًا من الأوقات ، وعلى وجود الرغبة الجنسية عند الذكور والإناث ، ولا تبدأ الأنثى بالإرادة والدعوة، ولا بالعراك للغلبة على الجنس الآخر ، وليس في هذا مما يرجع في أصوله إلى الحياء الذي تفرضه المجتمعات الدينية ويزكيه واجب الدين والأخلاق، بل يشاهد بين ذكور الحيوان وإناتها ، حيث لا يعرف حياء الأدب والدين، فلا تقوم الإناث على طلب الذكور، بل تتعرض لها لتراها وتتبعها وتسيطر عليها باختيارها ، ولا تزال الأنثى في موقف المنتظر نتيجة العراك عليها ليظفر بها أقدر الذكور على انتزاعها» (١).

ولا أدل على ذلك من طبيعة السيطرة الجنسية، إن الاغتصاب إذا حصل ، فإنما يحصل من الذكر للأتثى، ولا يتأتى أن يكون هناك اغتصاب حسدي من أنثى لذكر، وأن عملية الشهوة الجنسية تتهي بالرجل إلى الضراوة والسطوة، وتنتهي بالمرأة إلى الاستسلام.

فالتاريخ - إذا - والحقائق الفسيولوجية يؤكدان أن الله فضل بعضهم على بعض، فينبغي ألا يتطلع البعض إلى ما فطر عليه البعض الآخر، وألا ينافسه فى وظائفه التى خلق لها، فكل ميسر لما خلق له، وكل مهيأ لرسالته، قال تعالى : ﴿وَلاَ تَتَمَنُّوا مَا فَضُلُ الله بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمًّا اكْتَسَبُوا وَلِلنَّسَاءِ نَصِيبٌ مِمًّا اكْتَسَبُوا وَلِلنَّسَاءِ نَصِيبٌ مِمًّا اكْتَسَبُوا وَلِلنَّسَاء نَصِيبٌ مِمًّا اكْتَسَبُون وَللنَّسَاء وَتَلون الْتَصَيبُ مِمًّا الْكَتَسَبُن ﴾ (٢). وهذا التفضيل مصلحة للجميع ، إذ به تتنوع الواجبات وتتلون الوظائف، فالرجل يهتم بالإشراف على الأسرة، والمرأة تهتم بشئون الأسرة البيئية، ويتعاون كل منهما لمصلحة الأسرة، كما تتعاون أعضاء الجسد الواحد، ولهذا كان

<sup>(</sup>١) عبلس محمود العقاد : المرأة في القرآن ، القاهرة ، مرجع سابق ذكره، ص ٢١،٢٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : الآية ٣٢ .

التعبير القرآني هيما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضَهُم، دون أن يكون «بما فضلهم عليهن» - مثلما ذكر سابقاً - إيحاء بأن الزوج والزوجة شيء واحد هو كل ، الزوج بعضه والزوجة بعضه ، وتفضيل بعض أعضاء الجسم على بعض ليس معناه الأفضلية بعنى أنه أعز وأغلب، ولكن معناه فضل الاختصاص بشيء ، فحسم الإنسان مثلاً كل، لمه أجزاء : العين حزء واليد حزء والرأس حزء .. وهكذا. ولكل حزء مزيته ووظيفته الخاصة التي لا يغني عنه فيها حزء آخر. فالفضل هنا بمعنى المزية ، والتفضيل بمعنى التمييز والتخصص، فالأنف من حيث وظيفته ومزيته لمه قيمة، والعين من حيث وظيفتها ومزيتها لما قيمتها، وفضل هذا لا يعارض فضل ذاك ، ولكن إذا أراد الإنسان أن ينظر فإنه لا يوجه أنفه النظر ، وإنما يوجه عينه، وإذا أراد أن يشم فإنه لا يوجه عينه المشم وإنما يوجه أنفه (١).

والمعنى الآخر الذي يشير قوله تعالى : ﴿وَبِهَا أَنْفَقُوا هِنْ أَهْوَالِهِمِ ﴿ فَإِنه إِلَى جانب أَن الرجل هيئ فطريًّا لرياسة الأسرة ، هيئ كذلك ماديًّا، فهو الذي يُطالَب بالإنفاق على الأسرة ورعاية شئونها الاقتصادية، والزوجة ليست مكلفة بأي شيء مادي حتى لوكانت على قدر كبير من الثراء.

ومادام يجب على الزوج أن يبذل المال لأسرته، فمن حقه إذا أن تكون له القوامة، شأنه في ذلك شأن أي شريكين في شركة، فمن كان حظه أكبر في رأس المال، كانت له السلطة الأكبر في إدارة الشركة والإشراف عليها(٢). فالرجل إذا خلق على وضع يهيته لأن يكون قواماً على الأسرة، وعزز هذا الوضع كدحه الشاق من أجل الإنفاق عليها.

فينبغي ألا تتمنى المراة وضع الرحـل، وألا تتطلع إلى الدرحـــة التي جعلهـــا الله لــه

<sup>(</sup>١) الشيخ للزني : منبر الإسلام ، العدد (١) ، السنة ١٩ ، ص ١٦، ١٧.

<sup>(</sup>٢) يشير عمود عبد الحميد محمد في كتابه: حقوق المرأة بين الإسلام والديانات الأعرى (مرجع سابق) ص٧٥، في الهامش: القوامسة تتبجة الإنفساق أمر مسلم به في القسوانين الدسستورية ، فمن يتفق أو يدفع براقب. Qui paye controle .

عليها، في قوله تعالى: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة﴾.

#### شروط القوامة :

مع أن الإسلام قد ساير الوضع الفطري الفسيولوجي في إعطائه الدرجة للرجل، إلا أنه لم يتركه يتصرف في الأسرة تصرف الديكتاتور ، يباشر سلطاته واختصاصاته كيف يشاء، بل حدد له دستوراً يستلهمه ويسير في دائرته، وروح هذا الدستور روح ديمقراطية خلقية، فهي مبنية على التشاور وحسن المعاشرة ومقت الكراهية والاعتراف بحقوق الآخرين.

وأن بعض مواد الدستور– على سبيل المثال– هي :

التشاور: قال تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُصَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُصَارً وَالِدَةٌ بِولَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِولَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادًا فِصَالاً عَنْ تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُر فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ﴾ (١).

فالآية صريحة في أن فصال المولود إنما يتم عن تراض من الزوجين وتشاور بينهما ، فلا استبداد في الرأي ، إنما هي الشورى التي يحرص عليها الإسلام في كل أمر من الأمور لقول تعالى : ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴿(٢)، فإذا كان القرآن اشترط إرادة الزوج ورضاها مع رضاه في أمر الرضيع، فإن في هذا توجيها إلى ما يجب في كل أمر يعترضهما فيما يحتاج إلى تشاور وتبادل للرأي.

فعن أنس بن مالك قال: «خطب رسول الله على حلببيب (رحل من المسلمين) امرأة من الأنصار إلى أبيها، وقال (الأب): حتى استأمر (استشير) أمها، قال (الرسول ) فعم (بفتح الميم) إذا، فذهب (الرحل) الى امرأته فذكر ذلك لها ..»(٢).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى: الآية ٣٨.

<sup>(</sup>٣) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان : كتباب النكاح ، باب ذم إياحة الإمام أن يخطب الى من أحب على من أحب ملى من أحب من رعية ، الجزء التاسع ، ص ٣٦٥ .

وإذا كان رسول الله ﷺ، قد أقر الرجل على استئذان زوجته فى نكاح ابنته ـ رغم أن الخطبة كانت بطلب وأمر منه ﷺ ـ وإذا كان هذا الإقرار قد سـر له الرسول ﷺ، فعلى ذلك يكون متفق الحديث «آمروا النساء فى بناتهن» (١) أصل صحيح.

٢- حسن المعاشرة: قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ .. ﴾ (٢). وقال أيضاً: ﴿الطَّلاَقُ مَرَّنَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانَ ﴾ (٣)، والأحاديث كثيرة تؤكد ما يتطلبه القرآن من حسن المعاشرة والعمل على الألفة بين الزوجين، كقوله ﷺ: «واستوصوا بالنساء خيرا» (٤).

سئلت عائشة، ما كان النبي للله يصنع في بيته؟ قالت : «كان يكون في مهنة أهله (أي في خدمة أهله) فإذا حضرت الصلاة ، خرج إلى الصلاة»(°).

٣- مقت الكراهية: يقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكُرَهُوا شَيْنًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ (٦) ، فهذه المادة ترشد الرجل إلى أنه لو خالطت نفسه نزعة طارئة تسول له كراهية زوجته، فيجب أن يخلع هذه النسزعة وألا يسايرها إلى نهاية الخط، وربما يندم على فعلته، فيرى أن الخير كل الخير لو تأنى و لم يستجب لنزعات نفسه.

<sup>(</sup>١) رواه أبو دلود : كتاب النكاح ، باب في الاستعمار ، الجزء الثاني ، ص ٥٧٥.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : الآية ١٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الآية ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٤) من خطبة الوداع للرسول 🚇 .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري : كتاب أبواب الأفان ، باب من كان في حاجة أهله وأقيمت الصلاة فخرج، ج٢ ، ص ٣٠٣ .

<sup>(</sup>٦) سورة النساء : الآية ١٩ .

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة : ٢٢٨ .

تلك الآية التى تعني فيما تعنيه أن كل ما يحق للزوج طلبه وانتظاره من زوجته من أمور مشروعة من طاعة وأمانة وعفة وإخلاص وحسن معاشرة ومعاملة ومودة واحترام وثقة وتكريم وبر وترفيه ومراعاة مزاج ورعاية مصلحة وقضاء حاجات، وعدم مشاكسة وعنف ومضاره ومضايقة وأذى وسوء خلق وتكبر وتجبر وازدراء وتكليف ما لا يطاق، يحق للزوجة طلبه وانتظاره من زوجها أيضًا، فهذا مما يتفق والتلقين الإلهى الذي جعل من الرجل والمرأة شمطرين لذات واحدة: ﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدة وَجَعَلَ مِنْهُا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾ (١).

إن الإسلام أقر للمرأة مستولية - كما أقرها للزوج - في شتون الحياة الزوجية ، وبهذا حقق الإسلام لها سيطرة ومكانة في العائلة . وفي هذا يقول الرسول للله الاككم راع وكلكم مستول عن رعيته، الإمام راع ومستول عن رعيته، والمرأة في يت زوجها راعية ومستولة عن رعيتها .....»(٢).

#### ضرورة القوامة :

قد عالج موضوع قوامة الرجل وحلله تحليلاً نفسيًّا واجتماعيًّا موثقاً الباحث الدكتور «أوجست فوريل» وخلص إلى نتيجة هامة جداً قرر فيها أن حماية الرجل للمرأة أساس جوهري لاستقرار الأسرة؛ ولكي تمتع المرأة نفسها بالسعادة الزوجية، فقال تحت عنوان سيادة المرأة: «يؤثر شعور المرأة بأنها في حاجة إلى حماية زوجها على العواطف المشبعة من الحب فيها تأثيراً كبيراً ، ولا يمكن للمرأة أن تعرف السعادة إلا إذا شعرت بالاحترام لزوجها وإلا إذا عاملته بشيء من التمجيد والإكرام. ويجب أيضاً أن ترى فيه مثلها الأعلى في ناحية من النواحى ، إما في القوة البدنية أو في الشجاعة ،

<sup>(</sup>١) د. زينب رضوان : الإسلام وقضايا المرأة ، دار القراءة للجميع للنشر والطبع ، الإمارات العربية المتحدة ، ص ٦٠ (نقلًا عن السيد سابق وعزة دروزة).

<sup>(</sup>٢) كتاب الأحكام ، باب قوله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُم﴾ الجزء السادس عشر ، ص ٢٢٩ .. صحيح مسلم : كتاب الإمارة ، باب فضل الإمام العادل ، ج٦ص ٨

أو في التضحية وإنكار الذات، أو في التفوق الذهني أو في صفة طيبة أخرى، وإلا فإنه سرعان ما يسقط تحت حكمها وسيطرتها ، أو يفصل بينهما شعور من النفور والبرود وعدم الاكتراث ، مالم يصب الزوج بسوء أو مرض يثير عطفها ، ويجعل منها ممرضة تقوم على تمريضه والعناية به «(١).

كذلك دلت الدراسات الإحصائية لأجوبة الطالبات المثقفات ثقافة عالية فى أمريكا وفي دراسات أجريت فى عدد كبير من المدن العربية أيضاً ، في العراق والأردن ومصر ولبنان ، وهي بيئات لا تتهم بالرجعية ، دلت الدراسات عن «أن الفتيات يرغبن في البيت والأطفال وفي زوج يأخذ المسئولية على عاتقه ليخلق من هذا البيت مكاناً مريحاً سعيداً»(٢).

فمهما استغنت المرأة وتحققت لها الحرية الاقتصادية، فإن ذلك لا يغنيها عن حياة أسرية تنعم فيها بالزوج ورعايته.

فإن من تكاليف وأعباء القوامة، أن يحقق الرجل السعادة للأسرة فالإسلام لا يكتفي بقيام الرضا والمودة عند بداية الزواج ، بل أمر بدوام هذه المحبة وهذا التراضي طوال الحياة الزوجية. وقد روى الإمام مسلم عن الرسول الله الله عن الرسول مؤمن كره منها خلقاً رضى الآخر» (٣).

وبهذا عـالج الإسـلام الفتور في المودة بين الزوحين بتكليـف الزوج بغض النظر عما لا يرضيـه من الخصـال، وأن يكتفي بالخصـال الحميدة لدى الزوحـة، فهذه هـي طبيعة القوامة ، وهى شرعت لتحقيق الرعاية والمساواة والمودة.

وتتفق الكاتبـة مع الدكتورة عائشـة عبد الرحمن<sup>(٤)</sup>، في أن أسـاس الحياة الزوجية في

<sup>(</sup>١) د. نور الدين عنتر : ماذا عن المرأة ، دار الفكر بالقاهرة ، ص ١١٥

<sup>(</sup>٢) للرجع السابق ، ص ١١٥

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ومسلم

<sup>(</sup>٤) د. عاتشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) من بحث منشور لها في الندوة التي عقدها المركز الدولي للبحوث والدراسات السكانية وموضوعها «مكانة المرأة في الأسرة الإسلامية» في ٢٠-٣٣ ديسمبر ١٩٧٥ وتحت عنوان «شخصية المرأة في القرآن الكريم» ص ١٢٧ من سحل الندوة.

شريعة الإسلام ، الوحدة النفسية تآلفًا وتكاملاً ، متى صح هذا الأساس فمن غير المتصور أن يكون البيت مجال صراع بين الزوجين على السيطرة والسلطة، ولكن طبيعة الجماعة ، تقتضي أن يندب فرد منها يرعى شئونها ويتكلم باسمها ، ولو كانت الجماعة وفداً إلى مؤتمر ، أو صحبة في رحلة يوم أو أيام. والأسرة أحوج إلى من يقوم على مصالحها، وقد جعل القرآن هذه القوامة للرجل - تكليفاً لا تشريفاً - وتظل للمرأة شخصيتها المستقلة.

هذا ، ولم يقل القرآن «الذكور قوامون على الإناث» مثلما قال في المواريث، وللذّكر مِثْلُ حَظَّ الأُنْفَيْنِ، نعلق حقه في الميراث بمولده ذكراً ، قاصراً كان أو رشيداً ، عاقلاً أو سفيهاً أو معتوهاً.

أما القوامة فمناطها الرحولة، فلا تصح شرعاً لقاصر أو عاجز أو سفيه، وتتفاوت موازين الرحولة بتفاوت المستويات، وهو ما نص عليه القرآن في قيد قوامة الرجل بالفضل وتحمل أعباء النفقات، قال الله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّاهُونَ عَلَى النَّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَ الْهِمْ (١).

فالرجولة أيضاً هي مناط الدرجة التي قررها الإسلام للرجال على النساء بمقتضى تكليف القوامة، فلا تغض هذه الدرجة من قدر المرأة ومكانتها : زوجاً وأماً وربة بيت مسئولة عن رعايته.

ووصل الأمر في فهم الدرجة بهذا الفهم الإيجابي الرعائي من الرحل للأسرة ، أن يقول ابن عباس (رضي الله عنه): «الدرجة إشارة إلى حض الرحال على حسن العشرة والتوسع للنساء في المال والخلق ، أي أن الأفضل ينبغي أن يتحامل على نفسه»(٢).

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ٣٤.

<sup>(</sup>٢) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ، الجزء الثالث ، دار إحياء النزاث العربي ببيروت ، ص ١٢٥.

### الاستقلال

أن تحمل المرأة الأولى تبعتها من الخطيشة الأولى، إنما يدل على كمال إنسانيتها واستقلال شخصيتها ، وهكذا ، تقرر في الدين من أول عهد البشرية، إذ أكلت مع زوجها من الشجرة المحرمة، فذهب كل منهما بنصيه من الوزر، وهذا أصل من أصول العقيدة الإسلامية في استقلال شخصية المرأة وبتحمل تكاليف رشدها، وأمانة إنسانيتها كاملة، كالرجل سواء بسواء وكل منهما مستول عما يعمل من خير أو شر، وكل منهما عاسب على عمله وكسبه ثواباً وعقاباً ، وفي هذا يقول الله تعالى: ﴿وَقُلْنَا يَاآدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنْهَ وَكُلاً مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئتُما وَلا تَقْرَبا هَلِهِ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُما مِمَّا كَانَا فِيهِهِ (١).

#### الاستقلال في الدين:

قالت امرأة فرعون: ﴿ رَبُّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ اللّهُ الأَمْنَالَ وَعَمَلِهِ اللّهُ الأَمْنَالَ لِي عَلَمُهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ (٢)، استقلال واضع لشخصية المرأة في الإسلام ﴿ وَيَضْرِبُ اللّهُ الأَمْنَالَ لِلنَّاسِ لَعَلّهُمْ يَتَذَكّرُونَ ﴾ (٣).

ويمضي الإسلام في بنائه لشخصية المرأة، بأنها مادامت إنساناً يعقل ويدرك ، فإنه يجب أن تتحمل مستولية عملها وعاقبة فعلها إذا أخطأت وضلت سواء السبيل، فيجب أن تتحمل حريرة خطتها، ولن يغني زوجها عنها شيئاً ، ولو كان من عباد الله الصالحين.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآيتان ٣٥، ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة التحريم : الآية ١١ .

<sup>(</sup>٣) سورة إيراهيم : الآية ٢٠ .

ويقول تعالى : ﴿صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَاتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاحِلِينَ﴾(١).

فالمرأة فى القرآن لا يؤثر عليها - وهي صالحة - فساد الرجل وطغيانه، ولا ينفعها - وهي طالحة - صلاح الرجل وتقواه؛ لأن الإسلام يعتبرها مسئولة عن نفسها مسئولية خاصة، مستقلة عن مسئولية الرجل، حتى لو كان ذلك الرجل أباها رسول الله فله ، فقد جاء في قوله فله حين نزلت عليه آية ﴿وَأَتْلُورْ عَشِيرَتُكَ الْأَقْرَبِين. ﴾ (٢). «ويا فاطمة بنت محمد: سليني ما شئت من مالي، لا أغنى عنك من الله شيئًا» (٣).

هذا ، إلى حانب إعطائها حريتها الدينية كاملة، لذلك أباح الإسلام أن تبقى المرأة اليهودية والمسيحية على دينها وهى زوحة لرحل مسلم وأم لأولاده، وذلك تأكيداً لقولم تعالى : ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي اللَّين ﴾ (٤)؛ وذلك لأن القرآن الكريم لم يلزم بطاعة أحكامه واعتناق مبادئه إلا لمن يقره ويختار الإسلام ويؤمن به، أما الآخرون الذين لم يؤمنوا به فلهم أن يعيشوا وفقاً لعقائلهم وتقاليدهم والأسلوب الذي يختارونه لحياتهم.

#### استقلالية المرأة في الزواج:

ومن الدلائل الأخرى على حرية المرأة في الإسلام واستقلال شخصيتها، أن لها الحق في أن تقبل أو ترفض من يطلب يدها، ولا حق لوليها أن يجبرها على قبول من لا تريد، ولا أن يمنعها من أن تتزوج ممن رضيته من أهل الخلق والدين، وفي هذا حاء ما رواه الخمسة عن أبي هريرة عن النبي في أنه قال: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح الكبر حتى تستأذن» قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال: «أن تسكت».

<sup>(</sup>١) سورة التحريم : الآية ١٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء : الآية ٢١٤ .

 <sup>(</sup>٣) رواه البحاري ومسلم: الأول في كتابه تفسير سورة الشعراء ، ج٠١، ص ١٦٠، والثاني في كتاب الإيمان،
 ج١ ، ص ١٣٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : الآية ٢٥٦.

لذلك نقض النبي الله عنه المنافض الخلفاء ، عقوداً كثيرة شكا فيها النساء إبرام عقد الزواج بغير رضاهن ، بل نقضوا عقوداً أبرمتها المرأة ونفرت منها بعد العشرة الزوجية، ومن أمثلة ذلك ما يلي:

كما روى الجماعة - إلا مسلم - عن خنساء بنت خزام الأنصارية، أن «أباها زوجها وهي ثيب (أرمل) فكرهت ذلك ، فأتت الرسول ، في فرد نكاحها أي أبطله».

٧- حق المرأة في اختيار الزوج المناسب في : فقد رفضت بنت عبد الرحمن بن الحارث الخليفة عبد الملك بن مروان وفضلت عليه يحيي ابن عبد الحكم، وكذلك فضلت عائشة بنت طلحة ابن عمها على خاطب آخر وهو بشر بن مروان.

كما أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أرسل للسيدة عائشة لتتكلم مع أختها أم كلئوم بنت أبي بكر لتخطبها، فلما عرضت عليها ذلك ردت أم كلئوم: لا أريده. قالت: أو تعتذرين عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ؟ فقالت: «يدخل عابساً ويخرج عابساً لا رغبة لى فيه»(٢).

وفى هذا المعنى يقول ابن القيم: «إن البالغ العاقلة الرشيدة لا يتصرف أبوها فى أقل شيء من مالها إلا برضاها، ولا يجبرها على إخراج اليسير منه بدون إذنها ، فكيف يجوز أن يخرج نفسها منها بدون رضاها ؟ ومعلوم أن إخراج مالها كله بغير رضاها،

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والنسائي من حديث أبي بريدة ، وابن ماحه من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه.

<sup>(</sup>٢) د. زينب عصمت راشـد في كلمتها في الجلسة الرابعة في ندوة مكانـة المرأة في الأسرة الإسـلامية، حامعة الأزهر (مرجع سبق ذكره) ص ٣١٨.

أسهل عليها من تزويجها بمن لا تختار».

"- التمسك بحقها رغم الشفاعة: فقصة بريرة الابنة - وهي من قاع المجتمع - خير دليل على الاستقلالية التي أعطاها الإسلام للمرأة «فقد تزوجت وهي غير راغبة، فلما أعتقتها السيدة عائشة وملكت أمرها فارقت هذا الزوج، وكان هائماً بها ، فراح يلاحقها ويشكو، وكأنما أشفق عليه رسول الله في ، فسألها أن ترجمه بالعودة إليه، فقالت : أتأمرني يا رسول الله ؟ فقال: لا ، بل أنا شافع، قالت : فأنا لا أريده ، فكان لها ما أرادت ، وعاشت في رعاية السيدة عائشة صحابية حرة ذات رأي ورواية.

2- حقها في مفارقة الزوج: كما جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله في فقالت: «يا رسول الله إني لا أعيب عليه في خلق ودين، ولكني ما أطيقه بغضاً، فقال رسول الله في: أتردين عليه حديقته. فقالت: نعم، قال رسول الله في: أقبل الحديقة وطلقها»(١). (والحديقة هي المهر الذي أداه لها).

وهكذا يتبنى الإسلام شخصية المرأة . فلا إكراه ولا إرغام ولا ضغط ، بل ولا خداع ولا حيلة ، فقد جعل الإسلام للمرأة إذا غرها زوجها بأن أخفى عليها من العيوب أو الأمراض الخطيرة ، ما لا يستقيم معه الزواج . وتحسن العشرة به ، جعل لها حق الخيار في النكاح، فإن شاءت أمضت وإن شاءت فسخت، ولها على أية حال الصداق المقدر لها(٢).

وإذ اختارت المرأة زوحها ولم يرض وليها به من غير سبب شرعي ، فلها أن ترفع الأمر إلى القاضي ليتولى عقد زواحها ممن اختارت وزوجاً ، بل لقد ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أكثر من ذلك، وسوف تتناول الكاتبة هذا الموضوع بالتفصيل في فصل الزواج فيما بعد.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري : كتاب الطلاق ، باب الخلع

<sup>(</sup>٢) د. محمد عبد الحميد أبو زيد : مكانة المرأة في الإسلام ، دار النهضة العربية بالقاهرة ، ١٩٧٩ ، ص ٢٦٤ .

بالإضافــة إلى ذلك ، هنـــاك نمــاذج كثــيرة أخرى تعكـس لنــا اســـتقلال المرأة في شخصيتها ومقوماتها ، تختار الباحثة من بينها ما يلي :

1- مواجهة أم سلمة لعمر بن الخطاب يوم إنكاره على نساء النبي على مراجعتهن له: «سأل عمر بن الخطاب أم سلمة فيما سمع من ابنته حفصة، من مراجعتهن رسول الله في ، حتى يظل يومه غضبانًا، فأنكرت السيدة أم سلمة على عمر أن يتكلم فيما لا يعنيه، وقالت: «عجباً يا ابن الخطاب، قد دخلت في كل شيء حتى تبنغي أن تدخل بين رسسول الله في وأزواجه»(١) ، وبذلك تلقى عمر بن الخطاب الدرس البليغ من امرأة.

٧- مواجهة الخليفة في المهور: عندما كان عمر بن الخطاب يلقي خطاباً أمام جمع من المسلمين ناصحاً بعدم المغالاة في مهور النساء (٢)، تصدت له امراة تقول على الملاد: «ليس لك هذا يا عمر، فتمهل عمر وسالها، ولم ؟ فقالت أن الله تعالى يقول: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلاَ تَأْخُلُوا مِنْهُ شَيْناً أَتَأْخُلُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ (٣)، فتنبه عمر إلى صريح دلالة النص على جواز أن يبلغ المهر قنطاراً ، ورجع رضي الله عنه إلى المنبر فقال كلمته التي بقيت ملء عمر الزمان: «يا أيها الناس .. أصابت امرأة وأخطأ عمر».

٣- وأخرى من النساء قادت الفتوح: مات زوجها الصحابي الفارس المثنى بن حارثة ومعركة فتح فارس في ذروة ضراوتها، وخلفه الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص الذى عرض على سلمى الزواج فقبلت لتظل في ميدان المعركة التي بذل فقيدها حياته لها، وفي الجولة الفاصلة كان القائد سعد ، عاجزاً عن النهوض من فراشه لمرض

 <sup>(</sup>١) عائشة عبد الرحمن: من بحث لها بعنوان «شخصية المرأة في القرآن الكريم» نشر ضمن سجل ندوة «مكانة المرأة في الأسرة الإسلامية» (من ٢٠-٢٧ /١٢ /١٩٧٠) ، المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر ، القاهرة ، ١٩٧٥.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق : وسبقت الإشارة إلى ذلك ضمن موضوع الأهلية الاحتماعية.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية : ٢٠ .

ألم به، وأمر فحمل إلى سطح القصر الذي كان فيه ليشرف على القتال الشرس، وأنكرت سلمى موضعه، وصاحت تندب فقيدها البطل، وعندئذ تحامل سعد وخرج إلى ساحة القتال مع جنده وهو يقول: «أن لم تعذرني سلمى وهى ترى ما بي، فمن يعذرنى ؟».

2- امرأة تأمر مرشح الخلافة بالمعروف وتناه عن المنكر: حدث عبد الملك بن مروان بعد أن تولى الخلافة: «كنت أحلس فى المدينة إلى بريرة فقالت لى يوماً يا عبد الملك: إني أرى فيك مخايل (غروراً) وإنك لجدير بأن تلي أمر الأمة، فإن وليته فإياك واللماء، فإني سمعت رسول الله في يقول: «أن المرء ليحال بينه وبين الجنة أقرب ما يكون إليها بملء محجم من دم يريقه بغير حق»(١).

و- جدال خويلة بنت ثعلبة مع رسول الله و حول ظهار زوجها منها: لقد رفع الإسلام شأن المرأة وجعلها بحادلة ، ثم احترم رأيها وجعله تشريعاً سماويًا عاماً وخالداً، لتعلم آيات الظهار وأحكامه في الشريعة الإسلامية، وإن قصة خويلة بنت ثعلبة لدليل على ذلك، فقد ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت ثم دعاها فأبت حتى تأخذ رأي الرسول في، فلما أتته قال عليه السلام: ما أمرت في شأنك بشيء حتى الآن ، وما أراك إلا قد حرمت عليه، فقالت: ما ذكر طلاقاً يارسول الله ، وأخذت تجادله وتكرر عليه القول، ومازالت حتى نزلت الآيات الأربعة التي أولها فقد سمع الله قول الله يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُما إِنَّ الله سَمِيعٌ بَصِيرٍ (٢).

7- مطالبتها بحقها في التعليم: «كان رسول الله الله المكترم المرأة ويعترف باستقلال شخصيتها، فقد ذهب إحدى النساء إليه وقالت: يارسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه، تعلمنا عما علمك الله،

<sup>(</sup>١) للرجع السابق : ص ١٤٧ .

 <sup>(</sup>٢) سورة المحادلة : الآية الأولى.

فاستجاب لذلك وقال لها : اجتمعن يوم كذا وكذا في موضع كذا»(١).

ولعل في قصة أسماء ابنة يزيد الأنصارية (مما سبقت الإشارة إليه بالتفصيل من قبل) أكبر دليل على استقلال شخصية المرأة ، فقد حاءت الى الرسول فلى وافدة من النساء لتطالب بحقوقهن التي خولها لهن القرآن ، فاستمع لها رسول الله الله بكل اهتمام، وأحابها فوراً بما يرضيها ويرضي بنات حنسها(٢).

٧- الحق في المبايعة : لقد كانت مبايعة النبي الله للنساء ، دليلاً على استقلالهان في المستولية ، حيث بايع رسول الله النساء بإذن من الله سبحانه وتعالى ، وقد أعطى الاستولية ، حيث بايع رسول الله النساء بإذن من الله سبحانه وتعالى ، وقد أعطى الإسلام المرأة حق المناظرة والاستفهام عن حقيقة الأمور التي تبايع بها وذلك رفعاً لشأنها و مكانتها (الله فروي أن أسماء بنت يزيد قالت: «كنت في النسوة المبايعات ، وكانت هند بنت عتبة - زوج أبي سفيان - في النساء ، فلما قال الله : «أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا»، قالت هند: وكيف نطمع أن يقبل منا مالم يقبله في الرحال؟ فقال الله : «ولا تسرقن» ، فقالت هند: إن أبا سفيان رجل شحيح، إني أصبت من ماله هناة (قليلاً)، فما أدري أتحل لي أم لا ؟ فقال أبو سفيان - وكان حاضرًا - ما أصبت في شيء مما مضى فهو لك حلال، فضحك رسول الله الله وعرفها ، فقال لها: وإنك لهند بنت عتبة. قالت: نعم ، فاعف عما سلف يا نبي الله ، عفا الله عنك، فقال الله : ولا تقتلن عفا الله عنك، فقال : ولا تزنين فقالت: ربيناهم صغاراً وقتلتهم كبساراً، فأنت وهم أعلم (تشير إلى مقتل أولادكن، فقالت، ربيناهم صغاراً وقتلتهم كبساراً، فأنت وهم أعلم (تشير إلى مقتل ابنها حنظلة، وكان قد قتل يوم بدر) فضحك عمر حتى استلقى على ظهره (ع) .

وإنه لسمو في المكانة الخلقية أن ترى هند عندما سألته محتجة «أو تزني الحرة؟» إن

<sup>(</sup>١) د. عائشة عبد الرحمن : المرجع السابق .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٣) د. محمَّد عبد الحميد أبو زيد : مكانة للرأة في الإسلام ، دار النهضة العربية بالقاهرة ، ١٩٧٩ ص ٨٠.

 <sup>(</sup>٤) الشيخ محمود شباتوت: القرآن والمرآة ، ضمن أبحاث النعوة التي أقامها المركز المعولي الإسلامي للمدراسات
 والبحوث السكانية بجامعة الأزهر في الفؤة من ٢٠ الى ٢٠ /١٢ /١٩٧٠ ، ص ٣٨١.

اجتناب مثل هذه السيئات أمر بديهي لا حاجة فيه إلى أن تؤمر النساء به. ذلك هو نموذج المرأة في عهد الرسول في وهذه صراحتها في النقاش، وتلك هي حريتها الكاملة في الاحتجاج.

الدلالة الأولى: استقلال شخصية المرأة وأنها ليست جزءًا تابعاً للرجل، بل تبايع كما يبايع الرجل.

والدلالة الثانية: بيعة النساء هي بيعة الإسلام والطاعة لرسول الله فلى وهذه يستوي فيها الرحال والنساء، وقد كان الرحال يبايعون رسول الله فلى أحياناً وفق بيعة النساء، فعن عبادة بن الصامت أن رسول الله فلى قال وحوله عصبة من أصحابه: تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرحلكم، ولا تعصوني في معروف .. قال : فبايعته على ذلك.

- حق المرأة في شهود صلاة الجماعة : عن ابن عمر قال : «كانت امرأة لعمر ابن الخطاب تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة بالمسجد فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمراً يكره ذلك ويغار ؟ قالت : وما يمنعه من أن ينهاني ؟ قال: يمنعه قول رسول الله : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله (٢).

<sup>(</sup>١) كتاب للناقب : باب وفود الأنصار الى النبي 🕮 وبيعة العقبة، ج.٨ ، ص ٣٢٢.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري : كتاب الجمعة ، ج٢ ص ٣٤ .

أهلها يسألون النبي ﷺ أن يرجعها إليهم، فلم يرجعها إليهم»(١).

• 1 - حق المرأة في الاهتمام بالأمور العامة شأنها شأن الرجل تماماً: عن أم سلمة زوج النبي الله أنها قالت: « .. وكانت الجارية تمشطني، فسمعت رسول الله في يقول على المنبر: «يا أيها الناس! فقلت للحارية: استأخري عني (أي دعيني) قالت: إنما دعا الرحال و لم يدع النساء، فقلت: (إني من الناس)»(٢).

11 - حق المراة في أن تجير : فقد أحارت أم هانئ بنت أبي طالب رجلاً من المشركين فأراد علي أخوها أن يقتله ، قالت: «ذهبت إلى رسول الله عام الفتح.. فقلت: يارسول الله زعم ابن أبي (علي بن أبي طالب) أنه قاتل رجلاً أجرته (أي أمنته) فقال هن: قد أجرنا من أجرته يا أم هانئ»(٢).

والأمثلة على استقلال شخصية المرأة كثيرة ولا تدخل تحت حصر وإنما قدمت الكاتبة منها ما يؤكد ذلك الاستقلال ويثبته.

#### استقلال المرأة في المعاملات والملكية والتصرفات المدنية:

من الدلائل على استقلال المرأة عن الرجل ، أن المرأة المتزوجة - في الإسلام - لا تفقد أهليتها ولا شخصيتها المدنية كما هو الحال في بعض أمم الغرب ، فتظل المرأة المسلمة بعد الزواج تملك حق إبرام العقود وتحمل الالتزامات ، فتحتفظ بحقها في التملك ، ولها شخصيتها وثروتها الخاصة المستقلة عن شخصية وملك زوجها ، كما يجب على الزوج ألا يأخذ شيئاً من زوجت إلا برضائها، «كذلك فإن من الحقائق القرآنية الكبرى ، أن القرآن قرر للمرأة أهلية تامة ، وحقًا كاملاً غير مقيد بأي قيد - عدا ما حرم الله ورسوله - في جميع التصرفات المدنية والاقتصادية والشخصية، فحعل

<sup>(</sup>١) رواه مسلم : كتاب الفضاتل ، ج٣ ص ٦٧ .

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري : كتاب فرض الحمس ، باب النساء وجوارهن ، ص ۸۳ .. كما رواه مسلم : كتاب صلاة المسافرين ، الجزء الثاني ، ص ۱۹۸ .

<sup>(</sup>٣) صحيع البخاري: كتاب فرض الخمس ، باب أمان النساء وحوارهن ، ج٧ ص ٨٣.

لها الحق والأهلية لحيازة المال مهما عظم مقداره، والإرث والهبة والوصية والدين الاستدانة) وتملك العقار والتعاقد والتكسب والمصالحة والتقاضي والتصرف بما تحوز وتملك ويصل إلى يدها من مال من أي نوع، اتفاقاً وبيعاً وهبة ووصية ، وشرط موافقتها على الزواج ، عدم حق وليها بتزويجها بمن لا تريد أو بدون موافقتها، وإناطة عودتها إلى زوجها الذي طلقها بموافقتها ورضائها وقناعتها ، وفداؤها نفسها منه، وعدم حق وليها في منعها من حق العودة لزوجها الذي طلبها وحقها في تزويج نفسها إذا ترملت مما لم تصل إليه المرأة الغربية إلا حديثاً (١).

## استقلال المرأة في الميراث:

لقد قرر الإسلام للمرأة نصيباً من الميراث حقاً مفروضاً حالصًا لها، لا فضل لأحد فيه، فقد نزل القرآن مقسرراً حقها في الميراث مستقلة عن الرجل: قسال تعسالى: 

هِللرَّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنَّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنَّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنَّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَ مِنْهُ أَوْ كَثُورَ نَصِيبٌ مَقْرُوضًا \$(٢).

وبذلك ألغى الإسلام ما كانت عليه الجاهلية من ميراث النساء: كانوا إذا مات الرجل جاء أحد ورثته ويلقي على زوجة المتوفى ثوبه ويقول: «ورثتها كما ورثت ماله». وبذلك يكون أحق بها من نفسها ، فنزل قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النَّسَاءَ كَرْهَا﴾ (٢).

وقد بنى الإسلام توزيع الأنصبة على الورثة على قاعدة : ﴿لِلدَّكُو مِفْلُ حَظَّ الْأَنْفَيْنَ ﴾ (٤)، وهي قاعدة عادلة ومنصفة كل الإنصاف ، وتتفق مع عدالة الإسلام في

<sup>(</sup>١) د. عبد الله شحاته : المرأة في الإسلام بين الماضي والحاضر، مرجع سابق ذكره ، ص ٢١٥ .

 <sup>(</sup>٢) سورة النساء : الآية ٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء : الآية ١٩ .

 <sup>(</sup>٤) سورة النساء : الآية ١١ .

توزيع الأعباء والواجبات<sup>(١)</sup> .

ويقول السيد رشيد رضا: «وحكمة جعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل أن الشرع الإسلامي أوجب على الزوج أن ينفق على المرأة ، فبهذا يكون نصيب المرأة مساوياً لنصيب الرجل تارة وزائداً عنه تارة أخرى باختلاف الأحوال ، فإذا مات رجل عن ولدين: ذكر وأنثى وترك لهما ٣٠٠٠ دينار مثلاً ، كان للذكر ٢٠٠٠ ولأخته ١٠٠٠، فإذا تزوج هو فإن عليه أن يعطي امرأته مهراً وأن يعد لها مسكناً وأن ينفق عليها من ماله، سواء كانت فقيرة أو غنية ، ففي هذه الحالة تكون الألفان له ولزوجه، فيكون نصيبه بالفعل مساوياً لنصيب أخته أو أقل منه، ثم إذا ولد له أولاد، يكون عليه نفقتهم ، وليس على أمهم منها شيء، وفي هذه الحالة يكون ماله الموروث دون مال أخته، فإنها إذا تزوجت -كما هو الغالب - فأنها تأخذ مهراً من زوجها وتكون نفقتها عليه، فيمكنها أن تستغل ما ورثته من أبيها وتنميه لنفسها وحدها.

فلو لم يكن للوارثين إلا ما يرثونه من أموالهم لكانت أموال النساء دائماً أكثر من أموال الرجال ، إذا اتحدت وسائل الاستغلال فيكون إعطاؤهن نصف الميراث تفضيلاً لهن عليهم في أكثر الأحوال، إلا أن سببه أن المرأة أضعف من الرجل على الكسب، ولها من شواغل الأمومة ما يصرفها عن الكسب الذي تقدر عليه .. وهو دون ما يقدر عليه الرجل في الغالب، فمن شم لم يكن فرض نفقة الزوجية والدار والأولاد على الرجل ظلماً له وتفضيلاً للمرأة عليه في المعيشة. ووجه إعطاء المرأة ما تعطى من الميراث، أن يكون لها مال تنفق منه على نفسها إذا لم يتح لها الزواج أو مات زوجها الميراث، أن يكون لها ما يقوم بأولادها ، فهو من قبيل المال الاحتياطي لها وللأسرة»(٢).

<sup>(</sup>١) ومع ذلك فإن هناك حالات تتسلوى الأشى والذكر فى الميرات تحقيقاً للمدالة كذلك، مثل قوله تعالى فى نفس الآية: ﴿وَلَا لِمَوْتِهِ لِكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السَّلْمُ (بالتسلوى) مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدَهِ وكذلك تتساوى الذكور مع الإناث فى نصيب الاعوة والاعوات من ميراث الأم ، وذلك فى قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَحُلُّ بُورَتُ كَلاَلَةً أُو امْرَأَةً وَلَهُ أَخْرُ أُحْتُ فَلِكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السَّلْمُسِهِ.

<sup>(</sup>٢) السيد عمد رشيد رضا : نداء إلى الجنس اللطيف ، مرجع سبق ذكره ، ص١٦٠.

إن الله تبارك وتعالى لم يخفض نصيب المرأة من الميراث لمحرد أنها أنشى؛ بل لأنها غير مسئولة عن الإنفاق، ولهذا ميزها على الرجل في الحالات الأعرى، من ذلك على سبيل المشال جعل للبنت نصف التركة إن كانت وحدها ، وفي هذه الحالة للأب وهو رجل - سلس التركة، يقول الله تعالى: ﴿ .. وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النّصْفُ وَلاَيْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسِ. ﴾ (١).

إن الشــرائع التي تعطي المرأة في المـيراث مثل نصيب الرجل ، الزمتهــا بأعبــاء مثل أعبائه وواجبات مالية مثل واجباته، لا حرم أن كان إعطاؤها مثل نصيبه في الميراث في هذه الحالة أمراً منطقيًّا ومعقولاً.

أما أن تعفى المرأة من كل عبء مالي ، ومن كل سعي للإنفاق على نفسها وعلى أولادها، ويلزم الرجل وحده بذلك ، ثم نعطيها مثل نصيبه من الميراث، فهذا ليس أمراً منطقيًّا مقبولاً في شريعة العدالة.

ويقــال إن البلاد الاســكندنافية لازال بعضهـا حتى الآن يمـيز الذكر على الأنثى في الميراث ويعطيه أكثر منها ، برغم تساويهما في الواجبات والأعباء المالية(٢).

# احتفاظ الزوجة باسم ولقب أبيها مستقلة عن الزوج:

ينفرد الإسلام بإعطاء المرأة الحق في الاحتفاظ بلقب أسرتها بعد الزواج كالرجل سواء بسواء ، و لم يستطع أي قانون وضعي أن يحقق هذه الدرجة من المساواة حتى الآن، وهذا يعكس لنا مدى حرص الإسلام على استقلال شخصية المرأة وكيانها ، فإن تخلي المرأة عن اسم عائلتها واكتسابها اسم زوجها وأسرته لهو دليل صارخ على تبعية المرأة للرجل؛ مما يؤدي إلى فقدان شخصيتها المدنية واندماجها في شخصية زوجها.

هذا بالإضافة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تغيير اسمها عدة مرات تباعاً لما تتخذه من أزواج.

<sup>(</sup>١) سورة النساء : الآية ١١ .

<sup>(</sup>٢) د. مصطفى السباعي: المرأة بين الفقه والقانون ، المكتب الإسلامي ، بيروت، ١٩٨٤، ص ٣٧ .

وقد نشر ت مجلة فوكس FOCUS الألمانية في العدد ١٤ لسنة ١٩٩٣ مضمون المحاورات والمناقشات التي جرت حول إمكانية احتفاظ الزوجة باسم أبيها بعد الزواج بالإضافة إلى اسم زوجها (بمعنى أن يكون اسماً مركباً).

فتبين أن هناك مشاكل ستترتب على ذلك عند زواجها من آخر، الذي سوف يضاف اسمه إلى جانب اسمها واسم زوجها السابق .. فيترتب على ذلك مشاكل للأبناء لأنهم يحملون اسم رجل آخر إلى جانب اسم والدهم الحقيقي ، الأمر الذي يترتب عليه مشاكل في الميراث وحسابات البنوك وإيجار المساكن وغير ذلك.

كذلك هناك خلاف حول تكوين الاسم المركب للأسرة الجديدة (أي الزوجة ومن تتزوجه) يتمثل في الآتي :

- بمن يبدأ الاسم الجديد ؟
- ـ ومن الذي يقرر ذلك ؟
- وهل يأتي ذلك عن طريق القرعة أو من خلال موظف السجل المدني؟ (وفيما يلى المقال باللغة الألمانية):

NAMESSRECHT

## Kurz und bündia

Ein neues Namensrecht soll die Flut von Doppel- und Bandwurm-Namen stoppen

dürften nach dem neuen Namenarecht nur "Schmalr" oder "Jacobsoo" beißen

كذلك فإن جريدة الأخبار المصرية نشرت تحقيقاً عن المرأة اليابانية تقول فيه السيدة YOKO NOYTO النسائي ما يلي: «أنه بالرغم من انخفاض نسبة الطلاق في المجتمع الياباني عن مثيلتها في المجتمعات المتقدمة الأخرى، إذ لا تزيد على ١,٣٩ في الألف . إلا أن حمل المرأة لاسم زوجها يتسبب لها في متاعب في حالة الطلاق حيث تعود لحمل اسم واللها ، وعند زواجها مرة أخرى تحمل اسم زوجها الجديد .. لهذا نسعى لاستصدار تشريع يجعل المرأة تحتفظ باسم والدها» (١).

وتعتبر الكاتبة أن احتفاظ المرأة باسم أسرتها بعد الزواج كما يحتفظ الرجل باسم أسرته من أهم وأبرز نواحي المساواة بين الرحل والمرأة في الإسلام واستقلال شخصية المرأة.

<sup>(</sup>١) الأخبار القاهرية بتاريخ ٤ /٧ /١٩٩٠ م.

## الشهادة

جعل الإسلام الشهادة التي تثبت الحقوق شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين، وذلك في قسولة تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِلُوا شَهِيلَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمَ تَضِلُ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ﴾(١).

ويقول القرطبي فى تفسيره لهذه الآية: «جعل الله تعالى شهادة المرأتين مع الرجل جائزة مع وجود الرجلين فى هذه الآية ، و لم يذكرها في غيرها ، فأجيزت في الأموال خاصة فى قول الجمهور بشرط أن يكون معهما رجل، وإنما كان ذلك في الأموال دون غيرها، لأن الأموال كثر الله أسباب توثيقها لكثرة جهات تحصيلها وعموم البلوى بها وتكرارها ، فجعل فيها التوثيق تارة بالكتابة وتارة بالإشهاد ، وتارة بالمرهن وتارة بالضمان ، وأدخل فى جميع ذلك شهادة النساء مع الرجال. وأجاز العلماء شهادتهن منفردات فيما لا يطلع عليه غيرهن للضرورة»(٢).

وتود الكاتبة أن تلفت النظر إلى الملاحظات التالية :

أولاً: أن الشهادة في مفهوم الإسلام بصورة عامة عبء ثقيل يتهرب منه الناس وليست حقًا يتزاجمون عليه ، وبذلك فقد نهى القرآن الكريم عن التهرب من تحمل الشهادة وقال في ذلك: ﴿وَلا يَأْبُ الشّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ (٣)، والخطاب في ذلك عام كما هو واضح ويتناول الذكور والإناث على السواء في وحوب تحمل الشهادة.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٢) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ، دار إحياء النزاث العربي بيروت ، ج٣ ص ٣٩١ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الآية ٢٨٢ .

ثانيًا: كذلك حذر القرآن بشدة من كتمان «الشهادة» لما في ذلك من تعرض حقوق الناس للضياع فقال تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ فَلْسُهُ ﴿ النَّهُ اللَّهُ الْ

ثالثًا: وفوق ذلك فإن الشريعة الإسلامية اتجهت إلى تعزيز الشهادة في القضايـا المالية بصورة مطلقـة بشــهادة رجـل آخر إلى حـانب الرجل الأول ، حتى لا تكون الشهادة الأولى عرضة للاتهام.

رابعًا: أن المرأة قد امتازت على الرجل في سماع شهادتها «وحدها» دون الرجل في ما هو أخطر وذلك في الشهادة على الولادة وما يلحقها من نسب وإرث، في حين لم تقبل شهادة الرجل وحده في أتفه القضايا المالية.

وقد روى البخاري فى صحيحه تحت باب شهادة المرضعة: «عن عقبة ابن الحارث أن رسول الله على قبل شهادة امرأة واحدة ، قال عقبة: تزوجت امرأة فحاءتني امرأة سوداء فقالت: «أرضعتكما فأتيت النبي في فقلت: تزوجت فلانة ابنة فلان فحاءتنا امرأة سوداء فقالت : أرضعتكما وهي كاذبة، فأعرض النبي في، فأتيت من قبل وجهه، وقلت: أنها كاذبة ، قال: كيف بها وقد زعمت إنها أرضعتكما ؟ ففارقها عقبة».

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ٢٨٣ .

<sup>(</sup>۲) سورة النور : الآيات ٦-٩ .

وتقبل شهادة الواحدة في الدماء إذا تعينت طريقاً لثبوت الحق»(١).

في الشهادة : يرى الجصاص في تفسيره لهذه الآية (الآية ٢٨٢ من سورة البقرة): «أن ظاهر الآية يقتضي حواز شهادتين مع الرجل في سائر عقود المداينات، وهي كل عقد واقع على دين، أم بضاعة، أم منافع، أم دم عمد لأنه عقد فيه دين»(٢).

وقال الأستاذ محمد عزت دروزة عن الآية القرآنية: ﴿ وَاللَّابِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ الْسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا ﴾ (٣)، أنه ليس في هذه الآية تخصيص لجنس الشهود الأربعة، والخطاب فيها شامل للمؤمنين والمؤمنات، كما أنه ليس هناك حديث نبوي يخصص هؤلاء الأربعة بالرجال دون النساء وهذا يسوغ القول – والله أعلم – أن الشهود الأربعة يمكن أن يكونوا رجالاً ويمكن أن يكونوا نساء أو يكونوا مزيجاً من رجال ونساء، والنساء هنا أكثر حضوراً وأكثر إمكاناً للشهادة، وأضاف في الهامش ما خلاصته: إن الشهادة هنا علمية وخبرية أي بالسماع، فإذا علموا أو سمعوا أن امرأة تأتي الفاحشة يخبرون عن ذلك، فإذا اشهدوا أربعة بذلك – أي سماعاً – ثبت الجرم عليها(٤).

كما أورد الأستاذ دروزة آيات سورة المائدة ١٠٦ إلى ١٠٨: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَسَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَّكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ الْنَسَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنْكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُم ﴾ وكرر ما قاله من قبل ، من أنه ليس فى الآيات تخصيص أن يكون الشاهدان رجلين ولا قرينة على ذلك، فيعوز أن يكونا امرأتين أو رجلاً وامرأة .. وهذا الجواز وارد لأن الحادث يكون في الأغلب مفاجعاً ولا سبيل للانتقاء .. ويكون الاكتفاء

<sup>(</sup>١) الشيخ محمود شلتوت : الإسلام شريعة وعقيدة (مرجع سابق ذكره) ، ص١١٣.

<sup>(</sup>٢) الجصاص : أحكام القرآن ، ج١ ص ٥٠١ .

 <sup>(</sup>٣) سورة النساء : الآية ١٥ .

<sup>(</sup>٤) بحلة الوعي الإسلامي الكويتية ، عند ربيع الأول ١٣٩٥ .

يإشهاد الخاضرين أو الميسور حضورهم حين الوصية، وإذا صح استنتاجنا - ونرجو أن يكون صحيحاً - تكون مسألة معادلة شهادة المرأتين بشهادة رجل غير وارده ، وتكون شهادة المرأة تامة كشهادة الرجل.

هذا وقد حاء في أقوال الفقهاء ممن على مذهب الإمام أحمد في موضوع الشهادة الرجل يوصي ولا يحضره إلا النساء: أجيز شهادة النساء»(١).

وقاس الأستاذ دروزة على ما سبق من آيات عن الشهادة والإشهاد آيات سورة النور: ﴿وَاللَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ﴾ (٢)، والآية: ﴿ لَوْلاً جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ﴾ (٢)، واحاء ذلك في سورة الطلاق: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذُويَى عَدْلِ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِللَّهِ ﴾ (٤)، ثم أضاف أن ما قلناه في صدد آيات سورتي النساء والمائدة يقال هنا بتمامه (انتهى كلامه).

هذا، وننقل بعض أقوال الفقهاء في مرجعي ابن قدامة: أن المسلمين قد أجمعوا على أنه لا يقبل في الزنا أقل من أربعة شهود وفقاً لنص القرآن الكريم في سورة النور: ﴿ لَوْلاً جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءَ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿ وَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴾ (٥)، وأجمعوا على أن يشترط أن يكونوا رجالاً أحراراً ، فلا تقبل شهادة العبيد ، وبه يقول مالك والشافعي وأبو حنيفة ، وشذ أبو ثور فقال: تقبل شهادة العبد ، وحكى عن عطاء وحماد أنهما قالا: تجوز شهادة ثلاثة رجال وامرأتين كما هو الحال في الأموال.

ويقول ابن حزم في المحلى في موضوع الشهادة: «ولا يجوز أن يقبل في الزنا أقل من أربعة رحال عدول مسلمين أو مكان كل رجل امرأتان مسلمتان عدلتان، فيكون ذلك

<sup>(</sup>١) أبو محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ، الشرح الكبير ، الجزء ١٢ ، ص ٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة النور : الآية ٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة النور : الآية ١٣ .

 <sup>(</sup>٤) سورة الطلاق : الآية ٢ .

<sup>(</sup>٥) سورة النور : الآية ١٣ .

ثلاثة رجال وامرأتان أو رجلان وأربع نسوة ، أو رجل وست نسوة أو ثمان نسوة فقط».

ويقول ابن قدامة: «ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال، مشل الرضاعة والولادة .. وما أشبهها شهادة امرأة عدل»(١).

كما يقول ابن القيم: «.. والمرأة العدل كالرجل في الصدق والأمانة والديانة، إلا أنها لما خيف عليها السهو والنسيان قويت بمثلها، وذلك قد يجعلها أقوى من الرجل الواحد أو مثله ..»(٢).

والجدير بالذكر أن النسيان وعدم التركيز أحد أعراض التأثير النفسي والعصبي الذي يصاحب الدورة الشهرية للمرأة «حيث يتم إفراز مادة أفيونية من المخ تسمى يصاحب الدورة الشهرية للمرأة ختلف كميتها من سيدة إلى أخرى ومن دورة إلى أخرى عند السيدة الواحدة ، وقد لا تتعرض لها سيدة أخرى مطلقاً؛ ولأن الأمراض ليست مقصورة على النساء، وقد يتعرض الرجل لأكثر منها لذلك لم تقبل شهادة رجل واحد مهما كان، بل لا بد أن تعزز شهادته بشهادة رجل آخر وذلك كله بغرض التثبت من الحقيقة (٢).

إن من الواضح أن هذا التفاوت لا علاقة له بالإنسانية ولا بالكرامة ولا بالمفاهيم، فما دامت المرأة إنسانًا كالرجل كريمة كالرجل ذات أهلية كاملة لتحمل الالتزامات المالية

<sup>(</sup>١) المرجعان السابقان .

 <sup>(</sup>٢) كتاب الطرق الحكمية : (تقديم وتحقيق: دكتور محمد جميل غازي) دار المدني ، حدة ، المملكة العربية السعودية ، ص ١١٦ . . رواه أحمد ، سلسلة الأحاديث الصحيحة، الحديث رقم ٩٠٠، الجزء الثالث ، ص ٦٠١ .
 (٣) يرحم في المدورة الشهرية إلى :

<sup>-</sup>Keye W.R.: The Premens Trual Syndrome. eds.; W.B. Sannders Company, N.Y; 1988.

<sup>-</sup> Me Cana R.A.; lagg M.C. and Widdowson E.E.: physical and Emotional periadicity in Woman; J. Hygotene rvH. 1938. page 571.

<sup>-</sup> Christie M.S and Chester G.B.: physical dependence of physiologically Released Endogenous opiates. Life Sei 30, 1992. page 1173.

<sup>-</sup> Baclasrom T., Baird D.T. and Bancraft J. Etal: Endocrinological Aspects of Cyclical Mood Changes During the Menstrual Cycle of the pre-menstrual Syndrome. J. Psycho-Somatic Obstet Gynaecal, 1983. P.p. 1-8.

كالرجل، لم يكن اشتراط اثنتين مع رجل واحد إلا لأمر خارج عن كرامة المرأة واعتبارها واحترامها.

وتسوق الكاتبة الواقعة التالية لبيان حكمة الله تعالى في تعزيز شهادة الرجل الواحد نفسه بشهادة رجل آخر، وبتعزيز شهادة المرأة بشهادة امرأة ثانية، وبخاصة وأن الإنسان بنوعيه (الذكر والأنثى) عرضة للنسيان والضعف في الانتباه لدقائق الشهادة . والمرأة معرضة لذلك أكثر من الرجل، وهو ما أشارت إليه الآية القرآنية: ﴿أَنْ تَضِلُ إِحْدَاهُمَا فَتُدَكّرُ إِحْدَاهُمَا الْأُحْرَى ﴾ (١)، وذلك دون أن تنفيها عن الرجل، وأن الغرض من وراء هذا التعزيز هو تحري الحقيقة وألا تكون الشهادة عرضة للاتهام.

هذا ، بالرغم من أن أحكام الإسلام قد قبلت امرأة واحدة بالرغم من أنه قد يحدث أن يشتبه عليها وجه الحق مثلما ورد في الواقعة الآتية التي رواها وائل الكندي: «امرأة وقع عليها رجل في سواد الصبح وهي تسعى إلى المسجد فاستغاثت برجل مر عليها، وفر الرجل الأول، ثم مر عليها قوم مسلحون فاستغاثت بهم ، فقبضوا على الرجل الذي استغاثت به، وجاءوا به إلى الرسول أن فقال الرجل: إنما كنت أغيثها على صاحبها فأدركني هؤلاء فأخلوني ، قالت المرأة: كذب، أي هو الذي وقع عليها، فأمر رسول الله الله المراة وحدها). فقام رجل من الناس وقال: لا ترجموه وارجوني أنا ، ثم احتمع الثلاثة عند رسول الله الله المرأة والرجلان، فقال للمرأة: «أما أنت فقد غفر الله لك، وقال للذي أجابها قولاً حسناً ، فقال عمر رضي الله عنه: ارجم الذي اعترف بالزنا ، فقال المدينة لقبلت اعترف بالزنا ، فقال المدينة لقبلت المعمد عليها كل أهل المدينة لقبلت منهم» (٢).

ولم يرد القرآن أن يتتقص من قدر المرأة بسبب تنصيف شهادتها ، وإنما أراد أن يسلك السبيل الأحوط والأضمن، وفي هذا يقول الإمام محمد عبده: «والسبب الصحيح أن المرأة

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢)رواه أحمد : سلسلة الأحاديث الصحيحة ، رقم ٩٠٠ ، الجزء الثالث ، ص٦٠١.

ليس من شأنها الاشتغال بالمعاملات المالية ونحوها من المعاملات، فلذلك تكون ذاكرتها فيها ضعيفة، ولا تكون كذلك في الأمور المنسزلية، التي هي شغلها، فإنها فيها أقوى ذاكرة من الرجل، يعني أن من طابع البشر ذكوراً وإناثاً أن تقوى ذاكرته للأمور التي تهمه ويكثر اشتغاله بها»(١).

فليست شهادة المرأتين مساوية لشهادة الرحل في الآية لنقص في المرأة ، وإنما لأن ممارستها للمعاملات المالية بسيطة إذا ما قورنت بممارسات الرجل لها. فكان الأحوط في مثل هذه الحقوق أن يحل مكان الرجل المختص امرأتان ممن شانهما أن تشغلهما اختصاصاتهما البيتية عن الاهتمام بهذه الأمور.

ويقول الشيخ شلتوت: «وإذا كانت الآية ترشد الى إكمال وجوه الاستيثاق وكان المتعاملون في بيئة يغلب فيها اشتغال النساء بالمبايعات وحضور مجالس المداينات، كان لهم الحق في الاستيثاق بالمرأة، على نحو الاستيثاق بالرجل متى اطمأنوا إلى تذكرها وعدم نسيانها على نحو تذكر الرجل وعدم نسيانها على نحو تذكر الرجل وعدم نسيانها ").

لهذا أراد الإسلام أن يجمع امرأتين في هذه الأحوال في مقابل رجل واحـد فيسد هذا النقص الذي لا يرجع الى ذكاء وإنما يرجع إلى عدم الاشتغال في هذه الشئون.

وبناء على جميع ما سبق من ملاحظات حول كامل أهلية المرأة وفي تحمل الشهادة، بل في امتيازها عن الرجل في تحمل الشهادة وحدها فيما هو أخطر من الأموال..

وبناء كذلك على اعتبار الشهادة في الإسلام «عبثًا» يتهرب منه الناس.

وترى الكاتبة أن الإسلام قد خفف على المرأة في القضايا المالية وحعل شهادة المرأتين فيها تعادل شهادة الرحل الواحد، وذلك حتى ينصرف الناس - غالباً - عند دعوتها للشمهادة وليرجحوا دعوة الرجل، ولكن دون أن يسقطوا عن الرجل تعزيز شهادته

<sup>(</sup>١) الإمام محمد عبده : تفسير المنار عند الحديث عن الآية .

<sup>(</sup>٢) الشيخ محمود شلتوت : الإسلام عقيدة وشريعة (مرجع سبق ذكره) ص٢١٢ .

بشهادة رجل آخر ضماناً لسلامة الشهادة، وليس في ذلك مساس بكرامة الرجل الأول.

وبهذا لم يكن تنصيف شهادة المرأة في القضايا المالية تنصيفاً لحق وإنما هو تخفيف لعب، كما هو الأصل في نظرة الإسلام الى المرأة، في التخفيف عنها في أعباء الحياة كلما أمكن ، بل وفي إسقاط هذه الأعباء عنها نهائيًا أحيانًا ، مثل القوامة على الأسرة.. أي مسئولية الإنفاق فهي على نفقة ذويها في كل الأحوال: بنتاً وزوجاً وأماً.

## الاختلاط

إن الدين الإسلامي دين وسط بنص القرآن: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا.. ﴾(١)؛ لذلك فهو يقف موقفاً وسطاً بين الإفراط والتفريط، فلا إباحة للاختلاط بغير قيد ولا شرط مما يؤدي إلى الوقوع في المفاسد ولا منع للاختلاط كلية، بحجة الخوف من الفتنة وسد الذرائع.

فقد وضع الإسلام حدًّا وسطًا «عادلاً» ين مفهوم الانحدار بالمرأة وإباحة الاختلاط بغير حدود مما قد يؤدى بالمرأة لأن تصبح أداة شهوة ومتاع، وبين الانفصال الكلي وحجب المرأة عن المشاركة في الحياة مما قد يؤدي بها إلى تعطيل مواهبها وطاقاتها فتصبح منعزلة معقدة.

إن ما ذهب إليه الإسلام من وسطية هو الحل الأمثل تفادياً لمفاهيم خاطئة عن الاختلاط والحياة الاجتماعية التي قد تولد الانحراف: فلا تقاليد شرقية موروثة والنظر إلى المرأة كأنها شيطان في الإغواء والضلال، ولا تقاليد غربية وافدة تتسم بالإفراط في شأن المرأة والتحاوز عن حدود الله وحدود الفطرة والفضيلة.

وهذه الوسطية الإسلامية التي لا إفراط فيها ولا تفريط ولا طغيان ولا خسران هي التي يشير إليها قبول الله تعالى: ﴿ أَلا تُطْغُوا فِي الْمِيزَانِ (٨)وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ
وَلاَ تُخْسِرُوا الْمِيزَانِ (٢٠).

وبالرغم من أن آيات الكتاب لم تنص صراحة على مشروعية الاختلاط؛ لأن الإسلام لا يصدر حكماً عاماً في مثل هذا الموضوع، وإنما ينظر فيه على ضوء الهدف منه، أي المصلحة التي يحققها والضرر الذي يخشى منه والشروط التي تراعى فيه .. الخ.. إلا أن

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ١٤٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن : الآيات ٩٠٨ .

هناك بعض النصوص فيه، لها دلالة قطعية على اختلاط الرجال بالنساء مع مراعاة الآداب الشرعية.

فقد كان الاختلاط(١) من سنن الأنبياء عليهم السلام من قبل أن تكون من سنة سيدنا محمد للله ومن أمثلة ذلك ما يلي:

١- مشاركة سارة زوجة إبراهيم عليه السلام في استقبال الضيوف وتلقي بشرى الملائكة، إذ قال تعالى: ﴿.. وَاهْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَصَحِكَتْ فَبَشَرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبِ﴾ (٢). وقد ورد في تفسير الطبري وكذلك القرطبي أن امرأة إبراهيم عليه السلام كانت قائمه تخدم الضيوف وزوجها حالس معهم.

٢- في زمن سليمان عليه السلام قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاءَتْ (يعنى بلقيس) قِيلَ أَهَكُذَا عُرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُو.. ﴾ (٢)، فاختلاط بينها ويين الحاضرين.

٣- فى زمن سيدنا محمد ﷺ، يقول الله تعالى : ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَ كُمَا.. ﴾ (٤)، ولقد كانت تلك المحادلة علنية أمام الأشهاد.

وعلى ذلك فإن الإسلام يرتفع بقيمة المرأة وكرامتها باعتبارها إنسانًا. فهي مكملة للرجل وهو مكمل لها، وهي جزء منه وهو جزء منها وفي هذا يقول القرآن الكريم: ﴿ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْض .. ﴾(٥).

إن الدين الإسلامي دين لا يتعارض مع المنطق ولذلك يدعو الإنسان دوماً إلى التعقل

<sup>(</sup>١) عندما تتكلم الكاتبة عن الاختلاط ، فهى تعنى الاختلاط الجاد الهادف المحتشــم التي تتوافر فيــه الآداب المتي شرعها الله.

<sup>(</sup>٢) سورة هود : الآية ٧١ .

<sup>(</sup>٣) سورة النمل : الآية ٢٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة المحادلة : الآبة الأولى.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران : الآية ١٩٥ ، وسورة النساء : الآية ٢٠.

والتفكر والتفقه، فقد ورد الكثير من الآيات مما يعكس لنا مدى حث الخسالق للإنسان كي يستخدم عقله: تسارة بالشدة كقوله تعالى: ﴿أَفلا تعقلون﴾، وباللين تارة أخرى في قوله: ﴿لعلكم تعقلون﴾، وأحياناً أخرى بالنداء مثل قوله: ﴿لا أُولِي الألباب﴾(١). فمعجزة الإسلام الكبرى معجزة عقلية هي القرآن الذي تحدى الله به فلم تعرف البشرية ديناً يحترم العقل والعلم كما يحترمهما الإسلام.

فإن العقل يتعارض مع إيقاف وتعطيل حركة الحياة النشطة وما تقتضيه هذه الحياة من مشاركة المرأة للرحل في الحياة(٢).

وبذلك أعطى الإسلام الاختلاط معناه الحق بحيث يؤدي الغرض من وجود الإنسان ويتفق مع طبيعته، ولو لم يكن هناك اختلاط لكان ذلك تعطيلاً للحياة ومخالفة للإنسان وسنن الحياة الإنسانية على حد سواء.

#### أدب الإسلام في الاختلاط:

إن الأدب الذي رسمه الشارع الحكيم لمشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية وما تقتضيه من هذه المشاركة من لقاء الرحال أدب ينمي المعروف ويبتعد عن المنكر ويوفر الصحة النفسية للرجل والمرأة على حد سواء.

١- فقد أمر ذلك الأدب كليهما بغض البصر وذلك في قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُصْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُن﴾ (٣).

 <sup>(</sup>١) ورد لفظ «أفـلا تعقلون» ١٤ مرة في القرآن الكريم ، ولفظ «لعلكم تعقلون» ٨ مرات ، كما حاء لفظ
 «لولوا (ولولي) الألباب» ١٥ مرة (المرجع : محمد فؤاد عبد الباقي: المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم ، دار
 الحديث ، القاهرة ، ١٩٨٧.

<sup>(</sup>٢) إن القرآن جعل إمساك المرأة في البيت بحيث لا تخرج منه عقوبة للمرأة التي ترتكب الفاحشة علانية، وذلك في قوله تعالى في سورة النساء : الآية ١٥ ﴿ وَاللَّابِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ يَسَاتِكُمْ فَاسْتُسْهِلُوا عَلَيْهِينَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِلُوا عَلَيْهِينَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِلُوا عَلَيْهِينَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِلُوا فَأَسْدِكُمُ مِنْ الْهِرَاء اللَّهِ مَعْ يَتَوَفّاهُنَ الْمَوْت .. ﴾ فكيف يستقيم في منطق القرآن والإسلام أن يجعل الحَبْس في البيت صفة ملازمة للمرأة الملترمة المحتشمة، فكان الإسلام بعاقبها عقوبة دائمة رهي لم ترتكب إلىاً الإسلام بصورة النور : الآيتان ٣٠، ٣١ .

ويقول السيد رشيد رضا: «أما غض البصر فهو خفضه وعدم إرساله فيما تأمر به الشهوة .. لذلك أمر بالغض منه، لا بغضه وكلمة "من" للتبعيض (من البعض) وهو يحمل بعدم استدامة النظر إلى العورات وما يحرم النظر إليه .. وقاعدته النظرة الأولى لك والثانية عليك»(١).

وقال ابن بطال : «الأمر بغض البصر خشية الفتنة ، ومقتضاه أنـه إذا أمنت الفتنة لم يمتنع»(٢).

وقال تعالى: ﴿يَعْلَمُ خَانِنَةَ الأَعْيَنِ وَمَا تُخْفِي الصَّدُورِ ﴾ (٣)، وفي هذا قال الكرماني: «معنى يعلم خائنة الأعين أن الله يعلم النظرة المسترقة إلى ما لا يحل»، كما قال الطبري في تفسيره هذه الآية (٤): «أما إذا كان المرثي ليس بعورة، وكانت الرؤية لغير شهوة واستمتاع انتفى المحظور » (٥)، وقال ابن دقيق العيد: «إن لفظة (من) للتبعيض.. ولا تدل الآية على وحوب الغض المطلق » (١).

وتتوافق المسيحية مع هذا المعنى، فقد حاء في إنجيل متى (الإصحاح ٢٧/٥): «إن كل من ينظر إلى امرأة يشتهيها فقد زنى بها في قلبه، فإن كانت عيناك تعثرك، فخير لك أن تقلعهما وتلقيهما عنك من أن يلقى حسدك في جهنم».

٢- أدب حاص بالملبس، فقد قال تعالى: ﴿ وَاللَّهِمَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَبَنَاتِكَ وَبَنَاتِكَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) السيد محمد رشيد رضا: حقوق النساء في الإسلام (نداء للحنس اللطيف) ص ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) هو أحد شراح صحيح البخاري ، وحاء ذلك في فتح الباري ، ج١٣ ص ٢٤٥.

<sup>(</sup>٣) سورة غافر : الآية ١٩ .

 <sup>(3)</sup> إحكام الأحكام: شرح عمدة الأحكام، ج٢ ص ٢٠٩.

<sup>(</sup>٥) حامع بيان عن تأويل آي القرآن ، تفسير الآية ٣٠ من سورة النور.

<sup>(</sup>٦) إحكام الأحكام ، شرح عمدة الأحكام ، الجزء الثاني ، ص ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٧) سورة الأحزاب : الآية ٥٩.

وفي هذا يقول السيد محمد رشيد رضا: «علل الله تعالى هذا الأمر بالستر، بأن تعرف به المرأة المؤمنة أنها مؤمنة حرة فيمتنع المنافقون والفساق من إيذائها، فالعلمة الخوف عليها من أشرار الرجال، لا الخوف منها»(١).

كما حاء في إنجيل بولس، رسول المسيحية الأعظم في رسالته الأولى إلى تيماثاوس ٢/٩: «وكذلك أن النساء يزين ذواتهن بلباس الحشمة مع ورع وتعقل، لا بضفائر أو ذهب أو لآلئ أو ملابس غالية الثمن، بل كما يليق بنساء متعاهدات بتقوى الله بأعمال صالحة».

وفى عام ١٩٢٥ /١٩٢٦ أصدرت كنيسة الروم الكاثوليك منشوراً تحظر فيه على النساء من الحضور إلى الكنيسة بلباس (الديكولتيه) وأنها تمنع كل امرأة متبرحة بدخول الكنيسة، ونفذت تعاليمها، وحذت حذوها الكنيسة القبطية (٢).

وبذلك نجد أن جميع الشرائع السماوية قد نادت بما نادى به الإسلام من آداب وخلق، وما نجده اليوم من احتشام في لبس الراهبات، ما هو إلا تعبير عن الالتزام بهذه الآداب.

والغرض من ذلك كله، ليس تقييداً لحرية المرأة أو عدم الثقة بها، وإنما كما قال تعالى: ﴿ذَلِكَ أَذْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْن﴾ ممن لا يعرفون للفضيلة قيمة ولا للشرف وزناً.

٣- وهناك أدب خاص بالتخاطب - أي الجدية في التخاطب - والعلة هنا أيضاً هي المخوف على المرأة من أن يطمع الذي في قلبه مرض، وذلك في قول الله تعالى: ﴿ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقُولِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِ مِرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفًا ﴾ (٢)، أي ينبغي أن يكون الحديث في حدود المعروف ولا يتضمن منكراً.

<sup>(</sup>١) السيد محمد رشيد رضا : مرجع سابق ذكره ، ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>٢) عمر رضا كحالة : المرأة في عالمي العرب والإسلام ، الجزء الثاني ، مؤسسة الرسالة ، بيروت، ١٩٧٩، ص

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب : الآية ٣٢ .

٤ - كذلك أدب خاص بالوقار في الحركة، فقد قال تعالى: ﴿وَ لَا يَضْوِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِنْ زينتِهن﴾(١).

وليس الدين الإسلامي وحده أيضاً هو الذي يطلب من النساء الوقار في الحركة، ففي سفر أشعياء (الإصحاح الثالث) يقول : «أن الله سيعاقب بنـات صهيون على تبرجهن والمباهاة برنين خلاخيلهن بأن ينـزع منهن زينة الخلاخيل والضفائر».

ويقول السيد رشيد رضا في هذا: «أما النهي عن ضرب النساء لأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فهو ما كان يفعله بعض النساء في الجاهلية لتذكير السامع بما في أرحلهن افتخارًا بها وتشويقاً إليهن. وجمهور المفسرين والفقهاء، على أن النهي للكراهة لا للتحريم إلا إذا كان يتبعه فعل حرام»(٢).

وبناءًا على ذلك فإن النصوص القرآنية تعكس لنا مِشروعية اللقاء بين الرجال والنساء، مادام في حدود الآداب الشرعية.

#### سد الذريعة:

يقول السيد محمد رشيد رضا: «وكل ما استحدثه الناس في المدن والقرى الكبيرة من المبالغة في حجب النساء، فهو من باب سد الذريعة، لا من أصول الشريعة، فقد أجمع المسلمون على شرعية صلاة النساء في المساجد مكشوفات الوجوه والكفين. وأجمعوا على إحرام النساء في الحج والعمرة كذلك، نعم إنهن كن يصلين الجماعة وراء الرجال، ولكنهن كن يسافرن مع الرجال محرمات ويطفن بالبيت كذلك، ويقفن في عرفات ويرمين الجمار على مشهد من الرجال في عهد النبي الله وخلفائه الراشدين (٢).

<sup>(</sup>١) سورة النور : الآية ٣١ .

<sup>(</sup>٢) السيد محمد رشيد رضا : مرجع سابق ذكره ، ص ١٣٣ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ١٣٥،١٣٤ .

#### مثال صالح للاختلاط:

إن اختلاط النساء والرجال في بيت الله الحرام، وخصوصاً في موسم الحج، يعتبر مثالاً صالحاً يبن كيف يكون لقاء الرجال والنساء دون حرج ولا تقييد ولا نتائج ضارة، ولو كان في مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية ولقائها الرجال يقود غالباً إلى إطلاق شهوات النفوس، ما أذن الله بهذه المشاركة وهذا اللقاء في موسم كريم كموسم الحج، ولا في بيته الحرام (حيث نسبه لنفسه . فهو بيت الله باختيار الله لقوله تعالى: ﴿وَطَهُرْ بَيْتِي ﴾ (١) .. وما حثت الشريعة المرأة على تكرار الحج والعمرة وذلك في حديث عائشة رضي الله عنها «قلت يارسول الله: أعلى النساء جهاد ؟ قال: نعم، عليهن جهاد ولا قتال فيه : الحج والعمرة» (٢) .

والحديث يشير إلى سبب عدم فرض الجهاد على النساء، وهو القتال الذي يجافي بناء المرأة الرقيق، فقال: حهاد لا قتال فيه ، و لم يقل حهاد لا مخالطة فيه.

يقول رسول الله ﷺ: «إن الله لا ينظر إلى أحســامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم»(٣) .

وفى أداء مناسك الحج والعمرة يلتقي النساء والرجال وكثيراً ما يشتد الزحام الذي لا مثيل له في أي بحال آخر من بحالات الحياة ويكون الاختلاط هنا في أسمى صوره.

قال رسول الله ﷺ «أتعجبون من غيرة سعد ؟ لأنا أغير منه ، وا لله أغير مني»<sup>(4)</sup>. لذلك حرم الله الفواحش مـا ظهر منها وما بطن ، فهو تعـالى الذي خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وما تخفي الصدور.

<sup>(</sup>١) سورة الحج : الآية ٢٦ .. (هذا مع أن المساحد كلها بيوت الله).

<sup>(</sup>٢) صحيح سنن ابن ماحه : كتاب للناسك ، باب الحج حهاد النساء ، ج٢ ص ١٥١ .

 <sup>(</sup>٣) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخفله واحتكاره ، الجزء الثامن ، ص١١.
 (٤) رواه البخاري: كتاب النكماح، باب الغيرة، الجزء ١١ ص ٣٣٣، ومسلم: كتاب اللعان، الجزء ٤

## الاختلاط المحرم :

يحدد الاختلاط المحرم بشيئين :

 الخلوة غير المشروعة التي ورد عنها النهي في قوله ﷺ: «لا يخلون أحدكم بامرأة ليست لــه. محرم، فإن ثالثهم الشــيطان»(١). فهذا هـو الاختلاط المحرم لأنـه يؤدي إلى المفسدة والضلال.

ذلك أن الخلوة المحظورة خلوة رجل واحد بامرأة واحدة، أما إذا تعدد الرجال أو تعددت النساء فقد زال المحظور، قال النووي: « ... وإن أمّ (الرجل) بأجنبية وخلا بها حرم ذلك عليه وعليها .. وإن أمّ بأجنبيات وخلا بهن فطريقان: قطع الجمهور بالجواز.. ودليله الحديث: «لا يخلون بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان»(٢)؛ ولأن النساء المجتمعات لا يتمكن في الغالب من مفسدة ببعضهن في حضرتهن». ويقول السيد عمد رشيد رضا: «ومما ورد في سد ذرائع الفساد: النهي عن خلوة المرأة بالرجل والسفر ببون صحبة زوجها أو ذي محرم ومنه قوله في: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها إلا ومعها محرم» متفق عليه من حديث ابن عباس بهذا اللفظ ومن حديث ابن عمر بلفظ: «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع محرم» .. وهل المطلق يحمل على المقيد ابن عمر بلفظ: «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع محرم» .. وهل المطلق يحمل على المقيد كما يقول بعض علماء الأصول، أم الحكم يختلف بالمحتلاف الأحوال والأزمنة في الأمن على النفسي ؟(٢).

ففي صحيح البخاري من حديث عدي بن حاتم أن النبي الله أخبره بما سيكون من أثر انتشار الإسلام وعدله وأمنه «أن الظعينة - أي المرأة مادامت في الهودج ، فإذا لم تكن فليست بظعينة - سترتحل وحدها من الحيرة - مكان في العراق - حيث تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله تعالى»(٤).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري .

<sup>(</sup>٢) كتاب المحموع شرح المهذب ، ج٤ ص ١٧٦ .

<sup>(</sup>٣) السيد محمد رشيد رضا ، مرجع سابق ، ص ١٣٤،١٣٣ .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب علامات النبوة، ج٧ ص ٢٣٣.

٢- احتماع الرحال والنساء على أمر غير مباح، كالرقص وشرب الخمر وغير ذلك؛ لأن الإسلام ينهى عن كل ما يذهب بعقل الإنسان، فينطلق بغرائزه البهيمية من غير ضابط؛ لأن العقل هو الموجه لحركة الإنسان من جهة وهو الفارق بينه وبين الحيوان من جهة أخرى.

#### فتنة المرأة :

إن الشارع الحكيم يحرص دائماً على توفير الأمن من الفتنة: وفي نفس الوقت يحرص على عدم التضييق كحظر جميع بحالات اللقاء بين الرجل والمرأة لأن في ذلك مخالفة للفطرة من ناحية، وتعارضه مع العقل والمنطق من ناحية أخرى، إلى جانب أن ذلك قد يؤدي إلى مزيد من المنكر وإن كان بطرق ملتوية.

إن فتنة المرأة هي إحدى فتن الحياة الدنيا التي ابتلى الله بها العباد إلى جانب فتن الحرى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمُوالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَهُ ﴾(١)، وقد حذر الله من الفتن الثلاثة في آيسة واحدة حيث قال تعالى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النَّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْظُرَةِ مِنَ اللَّهَبِ وَالْفِضَّة ﴾(١)، لذلك نجد أن فتنة المرأة الناجمة عن مشاركتها المشروعة في الحياة الاجتماعية فتنة لازمة كتبها الله على بني آدم وبناته في غدوهم ورواحهم ليبتلهم. فبمعاناة الإنسان لهذا الابتلاء من الله ومجاهدة الفتنة، يقوي ذلك إرادته بسبب مغالبته لهواه مما يثمر في نهاية الأمر صحة نفسية وشحصية سوية.

أما الهروب من هذه الفتنة لاجتنابها فلا سبيل إليه بغير التضييق. وقد ضاق أبو هريرة بهذه الفتنة - يوماً ما - وأراد الهروب منها بالاختصاء - أي استثمال الخصيتين - فأنكر عليه رسول الله في ذلك وقال: يا أبا هريرة حف القلم بما أنت لاق فاختص أو ذر - أته ك - ٣٠٠).

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال : الآية ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران : الآية ١٤ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البحاري: كتاب النكاح، باب ما يكره في التبتل.

يقول السيد محمد رشيد رضا: «وأما أهل البوادي الذين يعيشون بالقيام على الأنعام - تربيتها - وسكان الأرياف من الفلاحين وهم أكثر المسلمين فلا تعرف نساؤهم هذا الغلو في الحنجاب ولا هذا التهتك والتبذل الفاشي في هذا الزمان، وهم على ذلك أقل من أهل الأمصار سقوطاً في الفتنة»(١).

## الاعتدال في سد الذريعة :

«إن سد الذريعة قاعدة من قواعد الشريعة، ولكن لا يصح وصف التطبيق بأنه من الشريعة ، إلا حين يكون ملتزماً بالشروط التي قررها علماء الأصول، فإن لم يلتزم التطبيق بهذه الشروط وقع في إثم الخروج عن الشريعة»(٧).

ويقول السيد محمد رشيد رضا: «أن أصل النسرع في آداب النساء والرحال معروف. وأن سد ذرائع الفتنة والنساء مشروع، وهو يختلف بالمحتلاف الأعصار والأمصار، وإنما الحرام ما يثبت بنص قطعي الرواية والدلالة، ما دل على طلب تركه دليل ظني فهو مكروه وكل رجل وامرأة أعلم بحال نفسه ونيته وحال قومه وبيئته»(٣).

والقاعدة العامة في مشل هذا قوله ﷺ: «الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه (أعلى وقوله ﷺ: «الحلال بين والحرام بين وينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن أتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام .. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلع الجسد كله ، ألا وهى القلب»(°).

وهناك تدابير محكمة لسد ذريعة الفتنة ، فقد قال رسول الله ، وهو مثال الإنسان السوى وكامل الصحة النفسية - في سد الذريعة : «إياكم والجلوس على الطرقات.

<sup>(</sup>١) السيد محمد رشيد رضا : حقوق النساء في الإسلام ، مرجع سابق ، ص ١٣٧

<sup>(</sup>٢) عبد الحليم أبو شقة : تحرير المرأة في عصر الرسالة ، دار القلّم بالكويت ، ١٩٩٠ ، الجزء الثالث ، ص٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) السيد محمد رشيد رضا : حقوق النساء في الإسلام ، مرجع سابق ، ص١٣٧.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي وابن ماحه والحاكم من حديث سلمان الفارسي .

 <sup>(</sup>٥) رواه الشيخان وأصحاب السنن عن النعمان بن بشير .

فقالوا: مالنا بد إنما هي مجالسنا نتحدث فيها، قال: فإذا أتيتم إلى المجلس فأعطوا الطريق حقم، قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر، وكف الأذى ، ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر»(١).

كمأن الرسول الشهق قد لاحظ أن جلوس الرجال في الطرقات يسبب بعض المفاسد ومنها أنه يحرج النساء وقد يؤدي إلى فتنة الرجال. فلسد الذريعة هم بتدبير يكفل درء المفاسد وأمن الفتنة فقال: «إياكم والجلوس» ولكن لما تبين له أن مثل هذا التدبير يحرج الرجال ويضيق عليهم، عدل عن هذا التدبير إلى تدبير آخر، فرخص لهم في الجلوس وحضهم على عدد من الآداب تعين على درء المفاسد وأمن الفتنة وتحفظ - في نفس الوقت - المودة بين المؤمنين وتقوى من تعاطفهم وتضامنهم وتلك الآداب هي : غض البصر ، وكف الأذى ، ورد السلام ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

وهناك مشال آخر، فعن عبد الله بن عباس قـال : «كان الفضل رديف -راكب خلفه - رسـول الله ﷺ فحـاءت امرأة من خثعم – اسـم قبيلـة مشــهورة- فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي ﷺ يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر»(٢).

وفي روايـة عن الطبري عن علي ..«فقال رســول الله ﷺ: رأيت شاباً وشابة فلم آمن عليهما الشيطان»(٣)(°).

ومع ذلك لم يأمر رسول الله ﷺ المرأة بالابتعاد عن تجمعات الرجال ولا بالسدل على

 <sup>(</sup>١) صحيح البحاري: كتاب المظالم ، باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات ، ج١ ،ص ٣٧ ...
 ومسلم: كتاب السلام ، باب من حق الجلوس على الطريق رد السلام ، ج٧ ص ٢ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: كتباب الحج ، باب وحوب الحج وفضله، جع ص ١٠٣ ، ومسلم: كتاب الحج ، باب الحج عن العاجز ازمانه وهرم ونحوها كو للعوت ، جع ص١٠١ . (٣) فتح الباري: الجزء الرابع ، ص ٤٣٩ ..

<sup>(</sup>هُ قَالَ العلامة الشوكاني: وقد استبط من ابن القطان حواز النظر عند أمن الفتية ، حيث لم يأمرها بتغطة وحهها ، وقال في نيل الأوطار: وهذا الحديث يصلح للاستدلال به على اختصاص آية الححاب: ﴿وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء ححاب﴾ بزوحات الرسول ؛ لأن قصة الفضل في حجة الوداع وآية الححاب في نكاح زيب في السنة الخامسة من الهجرة زيل الأوطار للشوكاني ، الجزء السادس ، دار الجيل ، بيروت).

وجهها من طرف ثوبها - بالرغم من صغر سنها وجمالها - وإنما اكتفى بصرف وجه الفضل، أي إن أمن فتنة وحه المرأة إنما يكون بغض الرجال من أبصارهم، وبذلك لم يسسن الرسول الله تشريعات جديدة تضيق على الناس وتحرجهم ، ولكن اكتفى في مقاومة الفتنة بالتربية والتوجيه.

ويقول السيد رشيد رضا : «وللتحقيق أن النظر من كل من الرجل والمرأة إلى ما عدا العورات مباح، فإن كان بشمهوة كره تكراره .. فإن خيف فيـه فتنة تفضي إلى الحرام ، اتجه القول بتحريمه لسد الذريعة لا لذاته، كالخلوة والسفر»(١).

## الحكمة من وراء قصة سيدنا يوسف عليه السلام:

يقول الله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأُولِي الأَلْبَابِ ﴾ (٢)، أن الفتنة أمر مشترك بين الرحال والنساء، وعلى كل من الفريقين أن يلتزم بالآداب والحلق الذي نادى بهما الإسلام من غض للبصر وغيره، فيسوق لنا القرآن قصة سيدنا يوسف، وكيف كانت فتنة المرأة بوجه الرجل لا العكس لعلنا نتعظ بها ونلتمس العيرة لأنفسنا، ولكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فلهن مثل الذي عليهن: مساواة كاملة حتى في أمن الفتنة. فيقرر الإسلام فتنة النساء بالرجال بأسلوب قصصي لا ينكره لطرف ويقره لطرف آخر، فكلاهما إنسان له عقله ووجدانه وله نقاط ضعفه وقوته.

وأراد القرآن أن يزيد هذا المعنى تأكيداً بـأن امرأة العزيز ليست هي وحدهـا التي فتنت بوحـه الرجل - سـيدنا يوسـف - بـل جماعـة من النسـوة ﴿.. وَقَـالَتِ اخْرُجُ عَلَيْهِـنَّ فَلَمًا رَأَيْنَـهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ آيْلِيَهُـنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّـهِ مَا هَذَا بَشَـرًا إِنْ هَذَا إِلاً مَلَكَ كَرِيم ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) السيد رشيد رضا : حقوق النساء في الإسلام ، مرجع سابق ، ص ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) وردت قصة سيدنا يوسف كاملة في سورة يوسف وآياتها ١١١ آية.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف : الآية ٣١ .

والمرأة؛ بل يقرها ويؤكلها في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا﴾ (١)، ولكنه في نفس الوقت يدعو لمقاومة الفتنة حتى يتسنى لكل من الرجل والمرأة إشباع هذه الغريزة بالطريق المشروع أي بالزواج.

ولأن الله هـو الذي حلق الإنسـان فهـو العليم بـالنفس البشــرية لذلك أرشــدها إلى الطريق الأمشل لأمن الفتنة، بـأمر صريح لكلا الطرفين بـالغض من البصر ﴿قُلْ لِلْمُوْمِنِينَ يَغْضُصْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ يَغْضُصُن مِنْ أَبْصَارِهِنَ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ... وَقُـلْ لِلْمُوْمِنَاتِ يَغْضُصْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ وَيَحْفَظُن فُرُوجَهُن ..﴾ (٢)، وذلك إلى حانب بعض الآداب الأحرى مما ورد ذكره فيما سبق.

وجاءت السنن لتؤكد لنا هذا المعنى، وذلك في الحديث عن الفضل بن العباس والمنعمية (٢): «فقد رأى النبي الفضل ينظر للمرأة وهى تنظر إليه (٤)، فلم يأمرها الرسول الله بتحنب الحضور مع الرجال أو بإسدال شيء على وجهها لأن إسدال شيء لن يمنعها من النظر إلى الرجال، بل على العكس من ذلك حيث أن تغطية الوجه مع العينين قد يكسب المرأة جرأة على النظر إلى الرجال – خاصة في حالة ضعفها – ويشجعها على أن تحملق وهي في أمان من أن يراها أحد (لأن ظهور عينيها يجعلها تستحي من الناس المحيطة بها) هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه لا يمكن أن يسد باب فتنة المرأة بالرجل بستر وجه الرجل، لهذا اكتفى النبي النبي بتحويل نظر الفضل عن الماق.

و لم يضيق النبي ﷺ على النساء بمنعهن من المشاركة في الحياة الاجتماعية ولقاء الرجال وذلك لأمرين:

<sup>(</sup>١) سورة يوسف : الآية ٢٤ .

<sup>(</sup>۲) سورة النور : الآيتان ۳۱،۳۰ .

<sup>(</sup>٣) انظر تدابير محكمة لسد ذريعة الفتنة والتي أوردتها الكاتبة من قبل.

<sup>(</sup>٤) فهى التى لفتت نظره 🥷 بنظرهـا إلى الفضـل، فهى كـانت مواجهـة للني 🕮 تخاطبـه، أســا الفضل فقــد كمان خلف.

أما الأمر الثاني: فما كان رسول الله الله الله المرأة ويحملها مغبة شعور الرحال الله المحرز عن مقاومة فتنتها.

وهذا (أ) ، وتعكس لنا قصة سيدنا يوسف عليه السلام في مجاهدة النفس في أعلى درجاتها؛ لأنه واحه فتنة بالغة فاستعصم وقال: إني أخاف الله ، قال تعالى : ﴿وَرَاوَدُتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ الله .. ﴿(١).

وعـن أبي هريرة رضي الله عنـه عن النبي ﷺ قال: «سببعة يظلهــم ا لله في ظله يوم لا ظل إلا ظله .. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف ا لله»(٢).

فقـد ورد عن الطبراني: «قـال عثمان بـن مظعون: يارسـول الله إني رجل يشـق علي العزوبـة فـأذن لى في الخصـاء – أي قطع خصيتيـه – قـال: لا ولكن عليـك بالصيام»(٣). وعن عبد الله بن مسعود قال: «كنا نغزو مع رسول الله الله اليس لنا شيء، (وفي رواية

<sup>(\*)</sup> يقول ابن حزم بعد ذكر آيـة: «وليضربن بخمرهن على حيوبهن» يأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب، وهذا نص على إياحـة كشـف الوجه، ولا يمكن غير ذلـك أصـالاً (المحلى لابن حزم: الجزء السـابع، ص٧٩).

<sup>(</sup>١) سورة يوسف : الآية ٢٣ .

 <sup>(</sup>٢) رواه البنحاري : كتاب الزكاة ، باب الصدقة باليمين ، الجزء الرابع ، ص ٣٥ .. ومسلم: كتب الزكاة ، باب فضل إخفاء الصدقة ، ج٣ ص ٩٣.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل والخصاء، الجزء ١١، ص١٩ .

ليس لنا نساء) فقلنا ألا نستخصى ؟ فنهانا عن ذلك»(١).

إن حظر لقاء المرأة والرحل - في المجالات المباحة - يعتبر هروباً من هذه المواجهة، وينتج من الهرب عادة، تضييع مصالح وخيرات كثيرة، وكذلك اضطراب في الشخصية الهاربة، بينما ينتج عن المجاهدة - عادة - تحقيق مصالح وخيرات كثيرة، وكذلك قوة تماسك الشخصية المجاهدة.

وقد يعتبر البعض أن الهروب من المجالات المتاحة خشية الفتنة، هو نوع من مجاهدة النفس في حد ذاتمه، إلا أنها مجاهدة في غير موضعها، ولذلك قد لا تثمر خيراً ، أما المجاهدة خلال ممارسة المجالات المباحة ، فهي مجاهدة معتدلة سوية، لذلك تثمر ثمرات صالحة.

<sup>(</sup>١) فتح الباري : الجزء ١١ ، ص ١٨ .

## مشاركة المرأة المسلمة للرجال في الحياة الاحتماعية في عهد الرسالة

هناك شواهد عديدة على اختىلاط النساء بالرجال في الحياة الاجتماعية في عهد النبي الله الكاتبة منها الأمثلة الآتية:

#### المشاركة واللقاء في المسجد:

إن المسجد هو المؤسسة الأولى في المجتمع المسلم، فهو مركز العبادة أولاً، ومركز العلم ثانياً، ومركز النساط الاجتماعي والسياسي ثالثاً، وهذا يعني أن المسجد كان في عهد النبي النبي مركز إشعاع عبادي وثقافي واجتماعي، للرجل والمرأة على السواء. وأن ذهاب المرأة المسلمة إلى المسجد، لم يقتصر على مسجد رسول الله الفضيلته ، بل امتد إلى مساجد الأحياء في أطراف المدينة وخارج المدينة، فعن عبد الله بن عمر قال: «بينما الناس بقباء في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله الله قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة بن حجر: «وقع بيان كيفية التحول في حديث سويلة بنت المعبم، عند ابن أبي حاتم ، قالت فيه: «فتحول النساء مكان الرجال والرحال مكان النساء، فصلينا السجدتين الباقيتين إلى البيت الحرام» (٢).

وقد حرص الرسول فل على تأكيد حق المرأة في غشيان المسجد وصيانة هذا الحق من أي عمدوان، فعن عبد الله بن عمر عن النبي فل قال: «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن» (٣).

<sup>(</sup>١) البحاري : كتاب الصلاة ، باب ما حاء بالقبلة ، الجزء الثاني ، ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري : الجزء الثاني ، ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٣) البخاري : كتاب أبواب صفة الصلاة ، باب خروج النساء إلى المساحد بالليسل والغلس ، ج٢ ص ٤٩٢ ومسلم : كتاب الصلاة ، باب خروج النساء إلى المساحد ، ج٢ص٣٣ .

وأورد الحافظ بن حجر خلال شرحه لهذا الحديث ما يلي : «قوله بالليل» فيه إشارة إلى أنهم ما كانوا يمنعوهن بالنهار؛ لأن الليل مظنة الريبة ...»(١).

- عن عائشة: «كن نساء المؤمنات تشهدن مع رسول الله ﷺ صلاة الفجر ..» (٢).
- عن أم الفضيل «هذه السورة والمرسلات عرفا أنها لآخر ما سمعت من رسول الله هلي يقرأ بها في المغرب» (٣).

ومن هذا يتضح أنهن كن يغشين المستحد في هذه الأوقات للاستماع إلى القرآن في الصلاة والاستماع إلى العظم، ولأن ليس كل والد أو زوج بقادر على تعليم وتوجيه العظة المؤثرة.

(طذا وبرغم وقوع حادث اغتصاب امرأة مسلمة تؤم المسجد في صلاة الفجر - سبقت الإشارة إلى ذلك ضمن موضوع الشهادة -) لم يصدر عن رسول الله الله قول فيه تضييق على المرأة في الذهاب إلى المسجد ساعة الفجر، وهذا، وبرغم غيرة عمر بن الخطاب الزائدة، فإنه لم يستطع منع زوجته من الذهاب إلى المسجد ليلاً»(°).

<sup>(</sup>١) فتع الباري : الجزء الثالث ، ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) البخاري : كتاب الصلاة : بياب وقت الفجر ، الجزء الشاني ، ص ١٩٥ ومسلم : كتــاب المساحد ومواضيع الصلاة ، باب استحباب التبكير بالصبح، ج٢ص١٨.

<sup>(</sup>٣) البخاري : كتاب أبواب الأذان ، باب القراءة في المغرب ، الجزء الثاني ، ص ٣٨٨ .

<sup>(</sup>٤) مسلم : كتاب الجمعة ، باب تخفيف الصلاة والخطبة ، الجزء الثالث ، ص ١٣ .

 <sup>(</sup>٥) أشارت الكاتبة إلى ذلك في موضوع «حق المرأة في شهود صلاة الجماعة» ضمن موضوع استقلال المرأة .

وهذا يعكس لنا أنه بالرغم مما أعطى الشرع للوالد والزوج من الولاية على المرأة، فقد حظر عليهما منعها من حظها من المسجد، فحين تقصد المرأة سماع القرآن من إمام يطيل القراءة ويجيد التلاوة، أو تقصد سماع العلم بعد الصلاة، أو سماع خطبة الجمعة، أو تقصد لقاء المؤمنات للتعاون على الخير، فهي وما قصدت من خير وما ابتغت من فضل، وصدق رسول الله على حين قال: «من أتى المسجد لشيء فهو حظه»(١). ويشير إلى هذا المعنى ما نقل عن الإمام مالك أن «من يحضر الجمعة من غير الرجال، إن حضرها لابتغاء الفضل، شرع له الغسل وسائر آداب الجمعة»(١).. وهذا يفيد أن هناك فضلاً يمكن أن تبتغيه المرأة في حضور الجمعة .. فإذا كان الرجل بحاجة إلى سماع عظة كل جمعة. كما قرر الشارع فليست المرأة بأقل حاجة منه إلى العظة.

كما أنه لم يصدر عن الرسول في أي تحريج عن المرأة من حمل طفلها معها في المسحد، لاحتمال ألا يكون هناك من يرعاه في غيابها، فعن أنس بن مالك أن النبي في قال : «إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي ، فأتجاوز في صلاتي لما أعلم من شدة وحد - أي حزن - أمه من بكائه (وفي رواية كراهية أن أشق على أمه)» (٢).

هذا، مع العلم بأن خروج النساء إلى المساجد عمل زائد على الصلاة، يتكبدن الكثير من أجله، كخروجهن في الأسحار والظلمة والزحام وفي الحر والبرد والمطر، مع إمكان اصطحاب أطفالهن.

<sup>(</sup>١) سنن أبو داود : كتاب الصلاة : باب فضل القعود في المسجد ، الجزء الأول ، ص ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري : الجزء الثالث ، ص ٧ .

<sup>(</sup>٣) البخاري : كتاب أبواب الآذان، بياب من أخف الصلاة عند بكاء الصبى ، ج٢ ص ٤٩٤ ومسلم: كتاب الصلاة ، باب أمر الأقمة بتخفيض الصلاة في تمام ، ج٢ص٤٤.

أقره الرسول ﷺ ، ولا تركهن يتكلفنه بلا منفعة ، بل مضرة»(١).

#### تلبية الدعوة لاجتماع عام:

عن فاطمة بنت قيس: «سمعت نداء المنادي - منادي رسول الله لله السادي : الصلاة الجامعة ، فانطلقتُ فيمن انطلق من الناس ..»(٢)، وفي هذا المعنى يقول الإمام ابن القيم: «إقراره الله النساء على الخروج والمشي في الطرقات وحضور المساجد وسماع الخطب التي كان ينادي بالاحتماع لها»(٣).

### طلب الشهادة والمشاركة مع أول غزاة البحر:

عن أنس ابن مالك قال: «قال رسول الله الله الله الله عن أمتي عرضوا على غزاة في سبيل الله يركبون ثبج - ظهر - هذا البحر ملوكاً على الأسرة، فقالت أم حرام - وكانت حاضرة - أدع الله أن يجعلني منهم ، فدعا لها، قال: أنت من الأولين ، فركبت البحر زمن معاوية فصرعت - وقعت - عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت، وكان ذلك في أول معركة حربية بحرية إسلامية، ودفنت في قبرص»(1).

## اللقاء في الحج:

عن أم الفضل بنت الحارث: «أن أناساً تماروا – تجادلوا – عندها يوم عرفة، في صوم النبي ﷺ، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه – أي النبي ﷺ – بقدح لبن، وهو واقف على بعيره فشربه»(٥).

قال الحافظ بن حجر: «وفي الحديث من الفوائد: المناظرة في العلم بين الرحال والنساء.. وفيه فطنة أم الفضل لاستكشافها عن الحكم الشرعي بهذه الوسيلة اللطيفة

<sup>(</sup>١) المحلى : الجزء الثالث ، ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) مسلم : كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في خروج الدحسال ومكتمه في الأرض، جـ٨ص ٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) أعلام الموقعين : الجزء الثاني ، ص ٣٨٨ .

<sup>(</sup>٤) مسلم: كتاب الأمارة ، بأب فضل الغزو في البحر ، الجزء السادس ، ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٥) البخاري : كتاب الصوم ، باب صوم يوم عرفه ، الجزء الحامس ، ص ١٤١ .

اللائقة بالحال، لأن ذلك كان في يوم حار بعد الظهيرة»(١).

#### لا حرج في التعامل بين الرجال والنساء في المسجد:

قالت أسماء: «فذكر رسول الله ﷺ فتنة القبر التي يفتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمين ضحة حالت بيني وبين أن أفهم آخر كلام رسول الله ﷺ ، فلما سكت ضحيحهم، قلت لرحل قريب مني، أي بارك الله فيسك، ماذا قبال رسول الله ﷺ في آخر كلامه؟ قال: قد أوحي إليّ أنكم تفتنون في القبور ..»(٢).

### المشاركة واللقاء في الجهاد:

عن أنس رضي الله عنه قال: «لما كان يوم أحد ، انهزم الناس عن الني الله .. ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم، وإنهما لمشمرتان عن خدم سوقهما (أي الخلاخيل) تنفران القرب - تنقلان القرب - مع إسراع الخطا وكأنهما تنبان - على متونهما - أي ظهورهما - ثم تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملأنهما ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم» (٣).

وعن الربيع بنت معوذ قالت: «كنا نعزو مع النبي في فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحي والقتلي إلى المدينة (٤٠).

يقول السيد محمد رشيد رضا: «وكن - أي النساء - يسافرن مع الرحال إلى الجهاد ويخلعن الجرحى ويسقينهم الماء، ومنهن نساء النبي الله الله قلم الماء، ومنهن نساء النبي الله الله الخلفاء والحكام» (٥).

<sup>(</sup>١) فتح الباري: الجزء الخامس، ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري : الجزء الثالث ، ص ٤٧٩ .٠٤٤ وصحيح سنن النسائي : كتاب الجنائز ، باب التعوذ من عذاب القبر ، حديث رقم ١٩٤٩ ، الجزء الثاني ، ص ٤٤٣ .

 <sup>(</sup>٣) البخاري : كتاب الجهاد ، باب غزو النساه وقتلفن مع الرحال ، الجزء السادس، ص ٤١٨ . . مسلم : كتاب الجهاد والسير ، باب غزو النساه وقتالهن مع الرحال ، الجزء الخامس ، ص ١٩٦ .

<sup>(</sup>٤) البخاري : كتاب الجهاد ، باب مدلواة النساء الجرحي في الغزو ، الجزء السادس، ص ٤٢٠ .

<sup>(</sup>٥) السيد محمد رشيد رضا : حقوق النساء في الإسلام ، مرجع سابق ، ص ١٣٥ .

### المشاركة في الاحتفال بالأعياد:

حفل صحيح البخاري بالأبواب التي ترسم صورة شاملة لمشاركة النساء للرجال في الاحتفال بالعيد على عهد رسول الله هي (١). فعن أم عطية قالت: «كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر - الصغيرة التى لم يسبق لها الزواج - من حدرها - الستر الذي تقعد وراءه عند حضور الغريب - حتى تخرج الحيض فيكن حلف الناس، فيكبرن ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته (٢).

فالأمر ليس أمر صلاة فحسب ، إنما احتفال بالعيد ، ينبغي أن يشهده جموع المسلمين نساءًا ورجالاً ، شيباً وشباباً وصبياناً ، ومن لم يشترك في الصلاة لعذر، فليشترك مع الجميع في التكبير والتهليل، يقول ابن دقيق العيد: «قولها يرجون ذلك اليوم وطهرته يشعر بتعليل خروجهن لهذه العلة».

وعن أم عطية أيضاً قالت: «أمرنا نبينا الله أن نخرج العواتق - من بلغن الحلم واستحققن النزواج - وذوات الخدور - الأبكار التي يجلسمن وراء السمتار -»(٣)، أي لصلاة العيد.

قال الحافظ بن حجر: « .. فظهر أن القصد من خروج العواتق والحيض لإظهار شعار الإسلام بالمبالغة في الاجتماع ولتعم الجميع البركة .. وفيه استحباب خروج النساء الى شهود العيدين»(1).

وعن أم عطيـة كذلك قالت : «يارسـول الله أعلى أحدنا بـأس إذا لم يكن لها حلباب

<sup>(</sup>١) من أمثلة ذلك بـاب خووج النساء إلى المصلى ، وباب إذا لم يكن لهـا جلباب فى العيد ، وباب اللهو بالحراب ونحوها.

<sup>(</sup>٢) البخاري : كتاب العيدين ، باب التكبير أيام منى ، الجزء الثالث ، ص ١١٥ .

<sup>(</sup>٣) مسلم : كتباب صلاة العيدين ، باب ذكر إياحـة خروج النسـاء فى العيدين ، المصلى وشــهود الخطبة ، الجزء الثالث ، ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٤) فتح الباري : الجزء الثالث ، ص ١٢٣ .

ألا تخرج ؟ فقال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها»(١)، قـال الحافظ بـن حجر: «قوله من حلبابها أي تعيرها من ثيابها ما لا تحتاج إليه»(٢).

وعمن عائشة قـالت : «دخل أبو بكر وعندي جاريتـان من حواري الأنصار تغنيـان .. قال أبو بكر: أكمزامير الشيطان في بيـت رسول الله ، وذلك في يوم عيد، فقال رسول الله ﷺ: يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا»(٣).

وعن عائشة أيضاً قالت : «.. وكان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق – الترس– والحراب فسألني النبي ﷺ : تشتهين تنظرين ؟ قلت : نعم، فأقـامني وراءه ، خدي على خده، وهو يقول: دونكم – تشجيعاً لهم – يا بني أرفدة (لقب الحبشة)»(<sup>4)</sup>.

وعن أبي هريرة قال : «بينما الحبشة يلعبون عند النبي ﷺ بحرابهم – رماحهم القصيرة – دخل عمر فأهوى إلى الحصى فحصبهم – رماهم بالحصى –»(°).

فالإسلام الذي يشجع على اشتراك النساء في الاحتفالات الخيرة، هو الذي يأمر بالزي المحتشم وغض البصر، والحديث يقرر إباحة تلك الرؤية تقريراً قاطعاً .. قال عياض: «وفيه حواز نظر النساء إلى فعل الرحال الأجانب لأنه إنما يكره لهن النظر إلى المحاسن والاستلذاذ بذلك». ومن تراجم البخاري: باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة.

# اللقاء في الزيارة:

عن أبي موسى قـال : « .. ودخلت أسماء بنت عميس، وهي ممن قدم معنـا، على حفصة زوج النبي كل زائرة، وقد كانت هـاجرت إلى النجاشي فيمن هاجر، فدخل عمر

<sup>(</sup>١) فتح الباري : الجزء الثالث ، ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>٢) البعاري : كتاب العيدين ، باب إذا لم يكن لها حلباب في العيد، الجزء الثالث ، ص ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) مسلم : كتاب صلاة العيدين ، باب الرخصة باللعب الذي لا معصية فيه ، ج٣ ص ٢١ .

<sup>(2)</sup> للرجع السابق ، ص ٢٢ .

 <sup>(</sup>٥) البخاري : كتاب الجهاد ، باب اللهو بالحراب ونحوها ، الجزء السادس ، ص ٤٣٣ .

على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر لما رأى أسماء : من هذه ؟ قالت: أسماء بنت عميس، قال عمر: الحبشية هذه ، البحرية هذه ، قالت أسماء : نعم»(١).

# المشاركة في الولائم والعرس:

عن سهل قال : «لما عرس أبو أسيد الساعدي ، دعا النبي الله وأصحابه، فما صنع لهم طعاماً ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد بلت تمراً في إناء من حجارة ...».

أورد البخاري هذا الحديث في باب: قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس. وقال الحافظ بن حجر: «وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه..»(٢).

وعن أنس : «أن جارًا لرسول الله في فارسياً كان طيب المرق، فصنع لرسول الله الله (مرقًا) ثم جاء يدعوه، فقال رسول الله في وهذه ؟ - مشيراً إلى عائشة - فقال : لا، قال رسول الله : لا، فعاد يدعوه، فقال رسول الله - مرة ثانية - وهذه ؟ قال: لا، قال رسول الله : لا، ثم عاد يدعوه فقال رسول الله - للمرة الثالثة - وهذه ؟، قال : نعم فقاما يتدافعان - هو وعائشة كل منهما في أثر صاحبه - حتى أتيا منزله»(٢).

والحديث في نهايتـه يدل دلالـة واضحـة على جواز التقـاء الأسـرة على طعام ونحوه . وليس فيه نفي على أنهم لم يأكلوا معاً ، بل هذا هو الأرجح لما دلت عليه أحاديث أخرى على أكل النساء والرجال معاً<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري : الجزء الحادي عشر ، ص ١٦٠ . (٣) البحاري : كتاب الأدب ، باب صنع الطعام والتكلف للضيف ، الجزء ١٣ ، ص ١٥١ .

# اللقاء خلال السؤال وتحري الأحوال:

هنا يدخل صحابي جليل على امرأة أخيـه في الله ، ثم أنه حين يراها ترتدي ثياباً رثة، يتحرى منها السبب ، وهي من جانبها تصارحه دونما حرج.

# اللقاء خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :

عن قيس بن أبي حازم قال : «دخل أبو بكر على امرأة من أحمس يقال لها زينب بنت المهاجر فرآها لا تتكلم، فقال: مالها لا تتكلم ؟ قالوا حجت مصمتة - أي نذرت أن تحج صامتة - فقال لها: تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية، فتكلمت ..»(٢).

وعن سسبيعة رضي الله عنهـا: « .. فلمـا تولت - بـرأت - من نفاســها، تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل .. فقال لها : مالي أراك تجملت للخطاب ..»(٣).

فهذه صحابية من المهاجرات الأوليات ، المبايعات ، زوجة صحابي شهد بدراً وأحدًا والخندق والحديب تتجمل للخطاب فور شفائها من نفاسها، ويدخل عليها أحد الصحابة فيرى تجملها ، الكحل في عينيها والخضاب في يديها ، وينكر عليها، ظناً منه أنها لم توف مدة العدة ..

#### اللقاء خلال طلب العلم من النساء:

عن أبي موسى قـال : « .. فلما جاء النبي ﷺ ، قـالت أسماء بنت عميس : يا نبي الله الله على موسى قـال : فمـا قلت ؟ إن عمر قـال: سـبقناكم بالهجرة، فنحـن أحق برســول الله ﷺ، فقال ﷺ: فمـا قلت ؟

<sup>(</sup>١) البخاري : كتاب الأدب، باب صنع الطعام والتكلف للضيف ، الجزء ١٣ ، ص ١٥١ .

<sup>(</sup>٢) البخاري : كتاب المناقب، باب أيام الجاهلية ، الجزء الثامن ، ص ١٤٨ .

<sup>(</sup>٣) مسلم : كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوني عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل ، الجزء الرابع ، ص٧٠١.

قالت: قلت له كلا و الله كنتم مع رسول الله على يطعم جائعكم و يعظ جاهلكم و كنا في دار أدنى أرض البعداء - البعيدة - البغضاء بالحبشة ، وذلك في سبيل الله وفي سبيل رسول الله على .. ونحن كنا نؤذى ونخاف .. قال: ليس بأحق بي منكم ، وله ولاصحابه هجرة واحدة ، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. قالت : رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتون أرسالاً - أفواجاً - يسألون عن هذا الحديث ، فما من شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم عما قاله النبي على ، قالت أسماء: فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث منى (١).

#### اللقاء عند تقديم المعروف:

عن أسماء بنت أبي بكر قالت: «كنت أنقل النوى من أرض الزبير على رأسي، فحثت يوماً والنوى على رأسي، فحثت يوماً والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله الله المحالي و ذكرت الزبير وغيرته، الأنصار، فدعاني ليحملني خلفه فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته، وكان أغير الناس»(٢)، وهذا دليل واضح على شرعية الاختلاط غير الماجن، ولو كان هذا التصرف يتعارض مع الآداب الإسلامية، لما دعا رسول الله الله اسماء لأن تركب خلفه ومعه نفر من الأنصار».

وورد في فتح الباري : قال المهلب: «وفي الحديث حواز إرداف المرأة خلف الرجل في موكب الرجال»<sup>(٣)</sup>.

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «شهدت الفطر مع النبي .. ثم أقبل يشقهم - الرحال - حتى أتى النساء ومعه بالل .. قال: فتصدقن فبسط بالال ثوبه، فيلقين الخواتيم في ثوب بالال الله الحافظ بن حجر: «في مبادرة تلك النسوة إلى

<sup>(</sup>١) البخاري : كتاب المفازي ، بــاب غزوة خيير ، الجزء التاسـع ، ص ٢٥ .. مسلم : كتــاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل جعفر بن ابى طالب وأسماء بنت عميس وأهل سفينتهم ، الجزء السابع ، ص ١٧٢ .

<sup>(</sup>٢) مسلم : كتاب السلام ، باب حواز ارداف المرأة الأحنيية ، الجزء السابع ، ص ١١ .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري : الجزء ١١ ، ص ٢٣٧ .

 <sup>(</sup>٤) البخاري : كتاب العيدين ، باب موعظة الإمام للنساء يوم العيد ، الجنزء الثالث ، ص ١١ ومسلم: كتاب صلاة العيدين ، ج٣ص٨١.

الصدقة بما يعز عليهن من حليهن، مع ضيق الحال في ذلك الوقت، دلالة على رفيع مقامهن في الدين وحرصهن على الامتثال لأمر رسول الله ، (().

وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: «كنت في المسجد فرأيت النبي فلله فقال: تصدقن ولو من حليكن .. فمر علينا بلال فقلنا: سل النبي فلله : أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام في حجري ؟ وقلنا لا تخبر بنا - أي لا تخبره بذلك - فدخل فسأله فقال: من هما ؟ قال بلال : زينب، قال النبي فلله : أي الزيانب ؟ قال: امرأة عبد الله ، قال : نعم ولها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة» (٢).

ولولا أن عامة الناس كن سسافرات الوجوه ويتعرف الرجـال عليهن تبعـاً لذلك ، لما سأل رسول الله ﷺ : أي الزيانب ؟ ولما قال بلال : امرأة عبد الله .

#### اللقاء خلال السفر:

قال الشافعي في سفر المرأة : «إن المرأة تسافر في الأمن ولا تحتاج إلى أحد، بل تسير وحدها في جملة القافلة فتكون آمته»(٤).

قال الإمام مالك ، في إجابته عن المرأة تريد الحج وليس لها وليّ : «تخرج مع من تثق به من الرجال والنساء»(°).

<sup>(</sup>١) فتح الباري : الجزء الثالث ، ص ١٣١ .

<sup>(</sup>٣) مسلم : كتاب الزكاة ، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج، ج٣ ص ٨٠ .

<sup>(</sup>٣) البخاري : كتاب المفازي ، باب غزوة خيير ، الجزء التاسع ، ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٤) أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ، الجزء الثاني ٦٧ .

<sup>(</sup>٥) الإمام مالك : المدونة الكيرى ، الجزء الأول ، ص ٢٥٦ .

#### اللقاء عند الشهادة والتقاضي وتنفيذ العقوبة:

قال تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنْ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُحْرَى ﴾(١). قال ابن القيم: «حضور النساء عند الرجعة - بعد الطلاق - أيسر من حضورهن عند كتابة الوثائق والديون، وكذلك حضورهن عند الوصية وقت الموت. فإذا أجاز الشارع استشهاد النساء في وثائق الديون التى يكتبها الرحال، مع أنها تكتب غالباً في مجامع الرحال .. فيسوغ ذلك فيما تشهده النساء كثيراً فالوصية أولى «٢)(٥).

#### اللقاء في عيادة المريض:

ورد في البخاري في باب عيادة النساء الرجال: «إن أم الدرداء عادت -زارت- رجلاً من أهل المسجد من الأنصار»<sup>(٣)</sup>.

فيقول النبي على: «عودوا المريض» أو «من عاد مريضاً»..أو «إذا مرض فعده» ليست خاصة بالرحال ، بلا جدال. وهذه الأدلة العامة كافية في مشروعية عيادة النساء للرحال في ظل الآداب والضوابط الشرعية المقررة (٤).

وفي عيادة الرحال إخوانهم في حضور النساء .. «إن سعد بن عبادة مرض، فأتاه الني على يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فلما دخل عليه وجده في غاشية أهله -أي مع أهله يغشونه للخدمة-»(٥).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٢) أعلام الموقعين : الجزء الأول ، ص ٩٣.

<sup>(°)</sup> إن ضرورة تعامل المرأة مع الناس في أمور معاشها يوجب أن تكون شخصيتها معروفة للمتعاملين معها، باتعة أو مشترية، أو موكلة أو وكيلة، أو شاهدة أو مشهوداً لها أو عليها، ومن ثم نجد أن الفقهاء بجمعون على أن المرأة أن تكشف عن وجهها إذا مثلت أمام القضاء. حتى يتعرف القاضي والشهود والخصوم على شخصيتها، ولا يمكن التعرف على شخصيتها مالم يكن وجهها معروفاً للناس من قبل، وإلا فإن كشف وجهها في بحلس القضاء، لا يفيد شيئاً (القرضارى)، ص ٣٥٠ ، المرجع السابق).

(٣) كتاب الأدب المفرد.

<sup>(</sup>٤) الشيخ يوسف القرضاوي : فتاوى معاصرة ، دار القلم بالكويت ، الجزء الثاني ، ص ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٥) البخاري : كتباب الجنائز ، باب البكاء عنـد المريض ، الجزء الثالث ، ص ٤١٨ .. ومسـلم : كتاب الجنائز ، باب البكاء على الميت ، الجزء الثالث ، ص ٤٠ .

وعن عائشة قالت: «أصيب سعد يوم الخندق .. فضرب النبي الله على حيمة في المسجد ليعوده من قريب» (١)، قال الحافظ بن حجر: « .. إن رسول الله الله على جعل سعداً في خيمة رفيدة عند مسجده ، وكانت امرأة تداوي الجرحي، فقال: اجعلوه في خيمتها لأعوده من قريب» (٢).

وروى الطبراني عن قيس بن حزم قال: «دخلنا على أبي بكر في مرضه ، فرأيت عنده امرأة موشومة اليدين - على يديها وشم - تذب عنه - تهش عنه الذباب - وهي أسماء بنت عميس» (٢) (زوجه).

إن مشاهد عمل المعروف قد تكون معنوية، مثل التهنئة في المسرات، والعيادة في المرض ، والمواساة في المصائب ، وكل هذه من صالح الأعمال التي يدعو إليها الشارع الحكيم ويحض عليها، وتتساءل الكاتبة: وهل من سبيل لأن يتم تبادل هذه المشاعر النبيلة ين الرحال والنساء بغير حلوث لقاء ؟ ألا يكفي أن يتقي ألناس الله ويحذروا أمن الفتنة، ثم بعد ذلك يظهرون مشاعرهم النبيلة في لقاءات تلتزم بالآداب التي شرعها الله ؟

# المشاركة بدعوة من الله:

هنىاك نص قرآني يعكس نظرة الإسلام السامية للمرأة كإنسان كامل الأهلية كالرجل سواءًا بسواء، وذلك بالمشاركة في المباهلة، إذ يقول الله تعالى: ﴿ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَنْسُاءَكُمْ وَيَسَاءَنَا وَيَسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِيينِ ﴾ (٤).

وقد علق السيد رشيد رضا: « .. وفي الآية ما ترى من الحكم بمشاركة النساء للرحال في الاحتماع للمبارزة القومية والمناضلة الدينية ، وهو مبني على اعتبار المرأة

<sup>(</sup>١) البخاري : كتاب المغازي ، باب مرجع النبي 🏶 من الأحزاب، الجزء الثامن، ص ٤١٦ .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري : الجزء الثامن ، ص ٤١٥ .

<sup>(</sup>٣) ورد في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : الجزء الخامس ، ص ١٧١ ، وقال عنه الحافظ بن حجر: أخرجه الطبرى بسند صحيح (فتح الباري ، الجزء ١٢ ، ص ٤٩٩).

<sup>(</sup>٤) آية المباهلة : سورة آل عمران ، ٦١ .

كالرجل حتى في الأمور العامة، إلا ما استثنى منها ، ككونها لا تباشر الحرب بنفسها، بل يكون حظها من الجهاد خدمة المحارين بمداواة السجرحى. وقد علمنا مما تقدم أن الحكمة في الدعوة إلى المباهلة هي إظهار الثقة .. فلو لم يعلم الله أن المؤمنات على يقين في اعتقادهن كالمؤمنين لما أشركهن معهم في هذا الحكم»(١).

إن غياب الحساسية المفرطة إزاء اجتماع الرجال والنساء في مكان واحد ، يعكس لنا أن الرسول في كان ينظر إلى المرأة كإنسان وليست بحرد لعبة جنسية، ولو كان الرسول في يفضل إبعاد المرأة عن لقاء الرجل – وإن كان اللقاء في احتشام ووقار – لما كان مندوباً لها الصلاة في المسجد، ولو كان الأمر كذلك، لما أمر الرسول بإلحاح على حضور النساء صلاة العيد، حتى الأبكار وحتى الحيض – اللاتي عليهن حيض – ، وما حض الرسول في على تكرار الحج – أي الحج النافلة – وما في الحج من لقاء الرجال، بل ومن مزاحمة الرجال اضطراراً، ولكان الأولى بالرسول في أن يلفت نظر المرأة التي تصحب وله المسجد أن تبقى في بيتها، وألا يتجاوز عن فضل الإطالة في الصلاة من أجل حضورها مع ابنها لتشهد حضور الجماعة.

ولو كمان الاحتجاب الدائم فضيلة تميز بحتمع المسلمين، لاتخذ الرسول ﷺ بعض الترتيبات التي تحقق هذه الأفضلية ، مثل :

- وضع ساتر بين صفوف الرجال والنساء في المسجد.
- تخصيص مكان بعيد عن بحلس الرجال لاستفتاء النساء وعرض قضاياهن على رسول الله .
  - تخصيص وقت لطواف الرجال وآخر لطواف النساء.
- وأخيراً لو كمان الحجاب الدائم فضيلة لعامة النساء، لما رضي الله أن يدعو إلى أم حرام أن تخرج مع المجاهدين في البحر وتنال الشهادة في سبيل الله .

<sup>(</sup>١) تفسير المنار : الجزء الثالث ، ص ٣٢٣ .

# ظهور بوادر ضعف خلقي بعد عهد رسول الله 🏙:

اتخذت هذه البوادر ذريعة التشدد في أمر النساء، وبدأ انطلاق الغيرة من عقالها - أي من ضوابطها الشرعية - وإذا كانت أوامر الشرع قد ضبطت غيرة عمر بن الخطاب حيث لم يمنع امرأته من الذهاب إلى المسجد ليلاً لنهي النبي عن ذلك) ، فإن حفيده بلال بن عبد الله بن عمر لم يضبط غيرته، وبدعوى سد الذريعة قال: «إذًا يتخذنه دغلا». ولم يقبل عبد الله بن عمر من ابنه هذه الحدة، وردها عليه مؤكداً وجوب الاستمساك بسنة رسول الله في . فعن عبد الله بن عمر قال : «معت رسول الله في يقول: «لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها، فقال بلال بن عبد الله : والله لنمنعهن إذن يتخذنه دغلاً - أي خداع يخدعن به أزواجهن - فأقبل عليه عبد الله فسبه سبًا سيئاً ما سبه مثله قط وقال : أحيرك عن رسول الله في وتقول و الله لتمنعهن ؟» (٢).

## تصوير قرآني لشرعية الاختلاط:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَرَّلُمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ (يَقَصَدُ مُوسَى) وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ (جماعة من النلس) يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ (من سواهم) اهْرَأْتَيْنِ تَدُودَان (تمنعان أغنامهما عن الماء) قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاء (يتنهي الرعاة) وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ (٣٣) فَصَلَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَولَى إِلَى الظَّلُ فَقَالَ رَبَّ إِنِي لِمَا أَنْزُلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (٤٣) فَجَاءَتُهُ إِحْدَاهُمَا تُمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاء قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ خَيْرٍ فَقِيرٌ (٤٣) فَجَاءَتُهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاء قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لاَ تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ

<sup>(</sup>١) مسلم : كتاب الفضائل ، باب علمه 🥮 بالله تعالى وشدة خشيته ، الجزء السابع، ص ٩٠ .

<sup>(</sup>٢) مسلم : كتاب الصلاة ، باب خروج النساء إلى المساحد إذا لم يترتب عليه فتنة ، ج٢ ص ٣٢ .

الظَّالِمِينَ (١٠). ﴿ وَيَضْرِبُ اللَّـهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ (٢)، إن لقاء موسى مع بنات شعيب يعد مثالاً للسلوك السوى بين الرجال والنساء، ساقه الله إلينا في أسلوب قصصي (٣)، يوضح كيفية التعامل بين الجنسين: الذكر والأنثى. فلم يتحسنب موسى الفتاتين سداً للذريعة، وهو رجل فيه فتوة، وهما فتاتان في مقتبل العمر، و لم ينظر إليهما كأنهما من شياظين الإغواء والإضلال، مثلما قال أحد الشعراء:

إن النساء شياطين خلقن لنا نعوذ با الله من شر الشياطين

ولندع جانباً قول الشاعر، ولتتبع النهج القويم الذي شرعه الله للناس كافة، مما يليق بالرجال والنساء الشرفاء الذين يلتزمون بالآداب الشرعية لعلنا نهتدي إلى الصراط المستقيم، فلم يتحرج موسى عليه السلام من سؤالهما ﴿مَا خُطُّبُكُمَا ﴾ ولم تتحرج الفتاتان من التحدث إلى رجل غريب يريانه في البلدة لأول مرة، بل أحابتا على الفور ﴿لاَ نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرُّعَاء وَأَلُونَا شَيْخٌ كَبيرٍ ﴾ وهذا التصرف يعكس لنا ما ينبغي أن تكون عليه النساء في بحانبة زحام الرجال ما أمكن ذلك، فتدفع المروءة سيدنا موسى لتقديم المعروف ، ولا فرق بين أن يقدم المعروف لرجال ولنساء عجائز أو لفتاتين في مقتبل العمر، إنها سنة الحياة ، يعيش فيها الرجال والنساء ، ويلقى فيها الرجال النساء، فيتبادلون المعروف دون حرج ولا تكلف، ثم لم تستنكف الفتاتان من قبول المعروف من رجل غريب، وتولى موسسى إلى الظل، فقسال: ﴿ رَبُّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرِ ﴾ (٤) فأغناه الله تعالى بواسطة شعيب، وما لبث أن بعث إليه شعيب بإحدى الفتاتين، ولا يجد الشيخ الكبير حرحاً في أن يرسل إحداهما إليه، ولم يمتنع عن ذلك سداً للذريعة، وحاءت الفتاة تمشى على استحياء وهذا وصف لما يجب أن تكون عليه المرأة الشريفة العفيفة، فإن الحياء شعبة من شعب الإيمان.

<sup>(</sup>١) سورة القصص : الآيات ٢٥،٢٤،٢٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة إيراهيم : الآية ٢٥ .

<sup>(</sup>٣) الأسلوب القصصي هو أكتر الأساليب فعالية في النصح والإرشاد وهو أقوى تأثيراً من النصيحة المباشرة.

<sup>(</sup>٤) سورة القصص : ٢٤ .

الفَصْلِهُ الثَّالِيْثُ الزواج .. الطلاق .. تعدد الزوجات

# الفطيران الثاليث

# السزواج

لقد شاء الله أن يعمر الأرض بما شاء من مخلوقات، وجعل آدم فيها خليفته، وكرمه هو وذريته، وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلاً، فقد قبال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ﴾ (١). كما شاء جل شأنه أن تتكاثر المخلوقات إلى الأجمل الذي كتبه لهذه الدنيا، فخلق من كمل شيء زوجين ليتم التكاثر والتناسيل. وجعل ذلك من آيات قدرته، فقال: ﴿وَمِنْ كُلُّ شَيْء خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (٢).

وقبل أن يرسل الله الطوفان على الأرض ، أمر نوحاً بأن يأخذ معه ما يعيد الحياة إلى الأرض بمخلوقاتها فقال: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ فَاسْلُكُ فِيهَا مِنْ كُلَّ رَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ﴾(٣).

وجاء أيضاً في التوراة<sup>(٤)</sup>:

(God said to Noah: You are to bring in the ark two of living creatures, male and female, to keep them alive with you. Two of every kind of bird, of every kind of animal and of every kind of creature that moves along the ground will come to you to be kept alive).

إن الزواج نواة تتخلق منها الأسرة. ومن الأسر تتكون الأمة. وبالتناسل يبقى النوع

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء : الآية ٧٠

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات : الآية ٤٩

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنين : الآية ٢٧

The Bible. Old Testament, Genesis 6/19. (1)

الإنساني ما بقيت هذه الحياة، ويمكن أن يبقى النوع الإنساني بالإباحية المطلقة - أي الحرية الجنسية - كما تبقى أنواع الحيوانات الأخرى. ولكن ذلك لا يليق بالإنسان الذي كرمه الله وفضله.

وما اسوا أثرًا ما يسمى بالحرية الجنسية على المجتمع الإنساني. إنها تؤدي إلى التحلل من قيود الفضيلة وشيوع الرذيلة وانتشار الأمراض (كانتشار مرض فقدان المناعة المنتشر في هذه الأيام والذي يشيع الذعر بين الناس). فيقضي الرحل وطره الجنسي كالحيوان سواء بسواء ، وتمتهن المرأة امتهاناً يشين كرامتها.

«وليس المقصود بعقد الزواج قضاء الشهوة فحسب، وإنما المقصود .. المصلحة ، ولكن الله تعالى علق به قضاء الشهوة أيضاً ، فرغب فيه المطيع والعاصي، المطيع للمعانى الدينية، والعاصي للشهوة»(١).

## لا رهبانية في الإسلام:

إن عمران الأرض يقتضي أن يتم الزواج والتناسل بين الخلق. فإذا انعدمت هذه الظاهرة ، ما كانت لتقوم الحياة الإنسانية على النهج الذي أراده الله لها أن تكون منذ بدء الخليقة . فقد شاء الله أن تبدأ حياة البشر بأسرة واحدة من زوجين : آدم وحواء، وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء. فيقول تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ اللَّهِ عَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَبَسَاءً. ﴾ (٢).

كما قال تعالى مخاطباً رسوله محمدًا ﷺ: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِيَّة .. ﴾(٣)، فإن نوحاً وإبراهيم وإسحق ويعقوب وموسى وداود

<sup>(</sup>١) السرخسي : المبسوط ، الطبعة الخامسة ، الجزء الرابع ، صفحة ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : الآية ١.

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد : الآية : ٣٨ .

وسليمان كل منهم قد تزوج و لم تكن النبوة أو الرسالة مانعاً لهم من الزواج.

وروى البخاري ومسلم عن أنس قال: «جاء ثلاثة رهط -جماعة دون العشرة - إلى بيوت النبي هي يسألون عن عبادته، قالوا: وأين نحن من النبي هي ؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداً. وقال الآخر: أنا أصوم اللهر ولا أفطر. وقال الأخير: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. فجاء رسول الله هي إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا .. ؟ أما والله إنبي لأخشاكم الله وأتقاكم له، ولكنى أصوم وأفطر وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني (١).

وعلى ذلك فإن من لم يستطع الزواج فعليه بالصوم لأنه كاسر للشهوة ، وأن يشغل نفس بعبادة أو رياضة أو طلب علم. ويتعد عما يشير الشسهوة .. قال تعالى: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفُ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ﴾ ٣٠.

ولم يكن بعيداً عن الزواج إلا النبي يحيى عليه السلام الذي وصف الله بقوله: ورَسَيُدًا وَحَصُورًا (٤٠). (معنى حصورًا أنه يحصر نفسه عن الشهوات المحرمة).

وكذلك كان سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام . ولعل ترك الزواج من قبل بعض

<sup>(</sup>۱) البخاري : كتباب النكاح ، بناب الترغيب في النكاح ، ج ۱ ۱، ص ٤ .. مسلم: كتباب النكاح، ج٤، ص ١ ٢٩.

 <sup>(</sup>٢) البخاري : كتاب النكاح ، باب من لم يستطع الباءة فليصم ، ج١١، صفحة ١٣، ومسلم: كتاب النكاح ،
 ج٤ ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) سورة النور : الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران : الآية ٣٩.

الأنبياء والرسل يعتبر عزيمة ، وقبوله من قبل غيرهم رخصة، وليكونوا قدوة لغيرهم لأن النتبل لا يتفق مع الطبيعة البشرية وفطرتها، ﴿فِطِرَتَ اللهُ التي فَطَو النّـاسَ عَلَيها لا تَبديلَ لِخَلق اللهُ اللهُ

ويقول القديس بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنشوس (٢): «حسن للرجل ألا يمس امرأة، ولكن بسبب الزنا ليكن لكل واحد امرأته، وليكن لكل واحدة رجلها». ويقول بعد ذلك: «أريد أن يكون الجميع كما أنا، ولكن لكل واحد موهبته الخاصة من الله. الواحد هكذا والآخر هكذا»، ويقول أيضاً: «أنت مرتبط بامرأة فلا تطلب الانفصال. أما إذا لم تكن مرتبطاً بسامرأة فلا تطلب امرأة. ولكنك إن تزوجت لم تخطئ، وإن تزوجت العذراء لم تخطئ»، ويقول: «غير المتزوج يهتم بما للرب، وأما المتزوج فيهتم بما للعالم كيف يرضي امرأته»، ويقول أيضاً: «المرأة إذا مات زوجها فهي حرة تتزوج من تريد في الرب فقط، ولكنها أكثر غبطة إذا لبئت هكذا بحسب رأي، وأظن أن عندي روح الله».

# (From the Bible The New Testament, The First Letter of Paul to the Corinthians) chapter (7).

- (1) It is well for a man not to touch a woman, But because of the temptation of immorality, each man should have his own wife and each woman her own husband.
- (7) I wish that all were as I myself am, But each has his own special gift from God, one of one kind and one of another.
- (27) Are you bound to a wife? Do not seek to be free. Are you free from a wife? Do not seek marriage.
- (28) But if you marry, you do not sin, and if a girl marries she does not sin. Yet those who marry will have worldly troubles, and I would spare you that.

<sup>(</sup>١) سورة الروم : الآية ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) الإصحاح السابع : ٣٩،٣٢،٢٧،٧،١ .

- (32) The unmarried man is anxious about the affairs of the lord how to please the Lord, but the married man is anxious about worldly affairs .how to please his wife, and his interests are divided
- (39) A wife is bound to her husband as long as he lives. if the husband dies, she is free to be married to whom she wishes, only in the Lord. But in my judgment he is happier if she remains as she is. And I think that I have the spirit of God.

وبذلك تتفق المسيحية مع الإسلام في نظرتها لفداحة الزنا، ويقول القديس بولس: «ولكن بسبب الزنا ليكن لكل واحد امرأته». أي حتى يتحصن بالزواج ؛ لأنه ليس كل فرد يستطيع التحصن بدون زواج، لأن لكل واحد موهبته الخاصة من الله ، ومن ثم إذا تزوج الفرد لم يخطئ.

ولكن يختلف الإسلام عن المسيحية في نظرتها إلى أنَّ غير المتزوج يهتم بما للرب، أما المتزوج فيهتم كيف يرضي امرأته.

ويقول الطبري: «التبتل الذي أراده عثمان بن مظعون تحريم النساء والطيب وكل ما يتلذذ به»(١)، لهذا أنزل الله في حقه : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا ﴾ (٢).

## زواج المسلم بالكتابية:

أباح الإسلام التزوج من نساء أهل الكتاب؛ لأن المرأة الكتابية تؤمن با لله ولا تعبد ســواه، وتؤمن بالرســل، وتدين بضرورة الأمر بـالمعروف والنهي عـن المنكر، وتؤمن

<sup>(</sup>١) سبقت الإشارة إلى ذلك في الاحتلاط.

<sup>(</sup>٢) سورة المائلة : الآية ٨٧.

بالآخرة وما فيها من الحساب، بيد أنها لا تؤمن بنبوة محمد ، والتي تؤمن بالأنبياء السابقة الآخرين ربما لا يمنعها من الإيمان بنبوة محمد ، خاتمهم إلا عدم علمها الصحيح بما جاء به.

قال تعالى : ﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيْبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلَّ لَكُمُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا وَطَعَامُكُمْ حِلَّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُوْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا عَالَيْتُكُمْ فِي حَلَ أَهْلَ الكتاب.

#### الخطبة:

نظرًا لقداسة عقد الزواج وأهميته واعتباره أخطر العقود وأعظمها شأناً؛ لما يترتب عليه من مقاصد سامية وحكم جليلة، تجعله أقرب للعبادات منه للمعاملات، إذ هو عقد الحياة الإنسانية، خصه الشارع بأحكام تخص مقدمته.

ومن هـذه المقدمـات: الخطبـة ، وهـي تمهيد مـن الطرفين لإحـراء العقد إذا تلاقت الرغبات واطمأن كل منهما إلى صاحبه.

فعن المغيرة بن شعبة ، أنه خطب امرأة ، فقال النبي ﷺ: «أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» (٣). (أي أجدر أن تدوم المحبة بينكما).

وهذه الحكمة نفسها تتحقق بصورة آكمل إذا نظرت المرأة أيضاً واطمأن قلبها إلى

<sup>(</sup>١) د. محمد عبد الحميد أبو زيد : مكانة للرأة في الإسلام، دار النهضة العربية ، القاهرة، ١٩٧٩، ص ١٨٩ .

 <sup>(</sup>٢) سورة المائدة : الآية ٥ .
 (٣) سنن الترمذى : أبواب النكاح ، ما جاء فى النظر الى المخطوبة ، حديث رقم ٨٦٨.

شريك حياتها. فيقول أبو إسحاق الشيرازي صاحب المهذب: «يجوز للمرأة إذ أرادت أن تتزوج برحل أن تنظر إليه؛ لأنه يعجبها من الرحل ما يعجب الرحل منها»(١).

ويقول ابىن الجوزى: «ومن قـدر على مناطقــة المرأة – أي مكالمتهـا – بمــا يوجب التنبيه – ثم ليرى ذلك منها– فإن الحسن في الفم والعينين فليفعل»<sup>(٢)</sup>.

وكانت النساء المسلمات يبدين رأيهن في خطابهن بصورة تقطع بحريتهن الكاملة في هذا المجال إلى أقصى الحدود ، حتى أن المرأة كانت تصارح الخاطب بما يعجبها وبما لا يعجبها فيه، أي أنها لم تكن ممنوعة من رؤية الخاطب والتفاهم معه(٣).

ويعقب الأستاذ عمر التلمساني على حرية الفتاة فيقول: «إذا تقدم لها عدد من الخاطين فلها وحدها حق الاختيار منهم ، خطب عمر بن الخطاب وعلي والزبير وطلحة أم أبان بنت عقبة فاختارت طلحة، ورفضت الباقي وفيهم أمير المؤمنين وفضلت عليه آخر من الرعية .. لا إرغام .. ولا استعمال سلطة .. ولا غضب<sup>(1)</sup>. وهذا دليل واضح على حرية المرأة في اختيار الزوج.

والمرأة في ظل الإسلام تشترط على من يتقدم لخطبتها دونما حرج، بل كانت تشترط لنفسها ولغيرها، فمثلاً أم سمرة ابن جندب تقدم لخطبتها أكثر من شخص، فاشترطت على من يرغب في زواجها أن ينفق على ابنها سمرة، وذلك إلى أن يستطيع التكسب. وتم زواجها على هذا الشرط(٥).

<sup>(</sup>١) الجموع شرح للهذب : ج١٥ ، ص ٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) السفاريين: غذاء الألباب، ج٢، ص ٣٤١.

<sup>(</sup>٣) الأستاذ عَمر التلمساني : شهيد الحراب عمر بن الخطاب، ص ٢٠.

<sup>(</sup>٤) الأستاذ عمر التلمساني : الإسلام ونظراته السامية للمرأة ، دار الوفاء ، المنصورة، ص٩.

<sup>(</sup>٥) د. سالم البهنساوي : قوانين الأسرة ، ص ٥٩.

#### جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح:

عن ثابت البناني قال: «كنت عند أنس وعنده ابنة له . فقال أنس : جاءت امرأة إلى رسول الله لله ألك بي حاجة ؟ وفي رواية أخرى قالت : جعت لأهب إليك نفسي ، فقالت ابنة أنس، ما أقل حياؤها ! واسوأتاه واسوأتاه !! قال أنس: هي خير منك. رغبت في الني الله فعرضت عليه نفسها»(١).

ونجد ذلك أيضاً في قول شعيب عليه السلام حين عرض إحمدى ابنتيه على موسى عليه السلام ، قال تعالى: ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنَ ﴾ (٢). وذلك بعد أن أحس الأب بإعجاب ابنته به لقولها : ﴿يَاآلِتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينَ ﴾ (٢).

#### تنظيم الطاقة الجنسية:

الزواج هو عماد الأسرة الثابتة التي تلتقي فيها الحقوق والواجبات بارتباط ديني يشعر الشخص فيه بأنه يقوم بحق الآخرين لأمر ديني وتنفيذ رابطة مقدسة تعلو بإنسانيته، فهي علاقة زوجية تليق برقي الإنسان وتسمو به عن درجة الحيوانية التي تكون علاقتها الجنسية لقضاء الشهوة البهيمية فقط.

والطاقة الجنسية من حيث المبدأ مسألة بيولوجية لا يمكن استمرار الحياة على وحه الأرض بدونها. والإسلام حريص على تحقيق أهداف الحياة العليا، فهو لذلك يحترم كل ما يؤدي إلى تحقيق هذه الأغراض، ولكن الذي يضع له الإسلام الضوابط والقيود، هو طريقة التنفيذ العملي لتلك الأهداف بعد الاعتراف بها من حيث أحقيتها

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري : كتاب النكاح ، باب عرض المرأة نفسها على الرحل الصالح، ج١١، ص٧٩.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص : الآية ٢٧.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص : الآية ٢٦.

فى الوجود، والاعتراف للناس بحق الإحساس بها في الشعور(١).

لم يشاً الله عز وجل أن يجعل الاتصال الطبيعي بين الرجل والمرأة من غير تنظيم أسوة بغيرهما من المخلوقات، فيدع غرائزهما تنطلق دون وعي في حرية جنسية، فشرع لذلك الزواج حتى لا تختلط الأنساب، وليحمي الناس من الضياع، ولينال كل من الزوجين حقه الفطري عن طريق مشروع. وقد حرص الإسلام على الحض على الزواج منعاً للسفاح في كثير من آيات القرآن الكريم، مثل قوله تعالى: ﴿وَأُجِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِين ﴾ (٢). ﴿. وَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحِين وَلاَ مُتَخِذَاتٍ أَخْذَان ﴾ (٢). ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ اللّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ اللّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ اللّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ اللّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا

# عقد الزواج<u><sup>(9)</sup>:</u>

إن الزواج في الإسلام من ناحيته العقدية ، هـو عقد رضائي عليي يقوم على العطاء والبذل بين الزوجين في شخصيهما وفقاً للأحكام الشـرعية ليتمتع كل منهما بشخص الآخر تمتعاً كان محرماً عليهما لولا هذا العقد.

إن الزواج يقيم مؤسسة صغيرة هي الأسرة ، وهي نواة المجتمع ، وكلما كانت النواة مستقرة كان المجتمع مستقرًا قويًا ، والمؤسسة الصغيرة ينظمها عقد وصفه الله تعالى بقوله : ﴿وَأَخَذُنْ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾(١).

<sup>(</sup>١) الأستاذ محمد قطب : الإنسىان بين المادة والإسلام ، ص ٢٤٨ و٢٤٩ نقلاً عن كتاب الزواج الإسلامي أمام التحديات ، ص ١١٧.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء : الآية ٢٥.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة : الآية ٥ .

<sup>(°) (</sup>نلوة باريس الثانية، بحمل حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها في المملكة العربيــة السعودية ، وضع المرأة في الإسلام ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ٢ نوفمبر ١٩٧٤، ص ٢١).

<sup>(</sup>٦) سورة النساء : الآية ٢١ .

وقد جعل الإسلام عقد الزواج مدنيًّا ودينيًّا، يكون شريعة المتعاقدين ، ويكون مبنيًّا على الود والرحمة وحسن المعاشرة، فقد جعل الإسلام للمرأة حق الاشتراط في عقد الزواج، فمثلاً: كفل لها الإسلام الحق في أن تشترط أن يكون لها حق تطليق نفسها من زوجها، أي أن تكون عصمتها بيدها فيما لا نجده في أي تشريع آخر.

عن عقبة عن النبي على قال : «أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»(1).

ولقد روي أن رحلاً تزوج امرأة وشرط لها دارها -أي لا تسكن إلا في دارها- ثم بدا له بعد ذلك أن ينقلها إلى داره ، فتخاصما إلى عمر، فقال عمر: لها شرطها. مقاطع الحقوق عند الشروط(٢).

وعلى ذلك فـإذ رضي الطرف الآخر بالشـرط ، فإنـه يلزمـه الوفاء بـه، قال تعالى : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾(٣).

## أمور ينبغي مراعاتها في عقد الزواج:

حرية الاختيار: جعل الإسلام موافقة المرأة شرط في زواجها. فقد قال رسول الله الله «لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن ..»(٤).

فللمرأة الحق في اختيار زوجها اختياراً حراً لا إكراه فيه وليس لولي أمرها أن يكرهها على النزواج من رجل لا تريد الزواج منه، ولوليها أن يشاركها في هذا الاختيار دون أن يجيرها على شخص معين . ولا يجوز لولي أمر المرأة أن يمنعها من الزواج بمن تختار ما دام كفتًا لها.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري : كتاب النكاح ، بـاب الشـروط في النكاح ، ج١١ ، ص ١٢٤ .. مسـلم : كتـاب النكاح، باب الوفاء بالشروط في النكاح ، ج٤ ، ص ١٤٠.

<sup>(</sup>۲) تحمد أبو زهرة : محاضرات في عقد الزواج وآثاره ، ص ۲۱۳ .. فتح الباري ج۱۱ ص ۱۲۶ و۱۲۰. (۲) سورة المائدة : الآية ۱.

 <sup>(</sup>٤) صحيح البخاري : كتاب النكاح ، باب لا ينكع الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها ، ج١١ ص ٩٧ ..
 صحيح مسلم : كتاب النكاح ، باب استفان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، ج٤ ص ١٤٠.

فقد نهى الإسلام الأولياء عن فعل ذلك في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفَ﴾(١). تلك هي القوامة على المرأة من وليها قبل الزواج.

فإن امتنع الولي عن الـتزويج أصبح معضـلاً ، وانتقلت الولايــة إلى القــاضي لينفذ الزواج لأن العضل ظلم، وولاية رفع المظالم إلى القاضي.

ولكن حرية الفتاة لا تعني استبدادها بالزواج ، فالحياة داخل الأسرة ترتب التزامات متبادلة بين الآباء والأبناء، شأنها في ذلك شأن الحياة الاجتماعية في أي دولة تلزم مواطنيها - بل المقيمين بها - بقواعدها وقوانينها. وهذه قيود على الحرية . فولاية الأسرة على الفتاة أمر تقتضيه الحياة الاجتماعية. فمثلاً إذا أرادت الفتاة الزواج برحل غير كفء ، فمن حق الأب أن يعترض لدى القاضي بعدم الكفاءة فحسب. فإن تحقق القاضي من عدم الكفاءة فسخ العقد، وإلا أحراه . وبهذا حال القاضي دون تعنت الأباء أو الأولياء في زواج فتياتهم.

وهذا من حيث المبدأ ضروري لضمان سعادة الزوجين في المستقبل وتفاهمهما، لأن بعض الفتيات يقدمن على الزواج في سن لا تتوافر فيها التجربة الكافية للحياة، ولكن ترك تحديد الكفاءة إلى عرف البلد الذي يجري فيه عقد الزواج والظروف الاجتماعية السائدة. وهذا إجراء مرن يمكن تطبيقه في كل وقت بما يكفل هناء الأسرة.

وعن معقــل بن يسار قال: «زوجت أختًا لي من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها ؟! لا عدتها جاء يخطبها. فقلت له: زوجتك وأكرمتـك فطلقتها. ثـم جثت تخطبها ؟! لا والله لا تعود إليك أبدًا -وكان رجـلاً لا بأس بــه وكانت المرأة تريد أن ترجع لـه- فأنزل الله فيـه الآيــة: ﴿فَلاَ تَعْضُلُوهُن. ﴾ فقلت: الآن أفعل يارســول الله ؟ قال:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ٢٣٢.

فزوجها إياه»(١).

ويقول أبو ثـور -من أصحاب الإمام الشافعي- : «إنـه لابـد في عقد الزواج من رضاء المرأة ووليها ومتى تحقق رضاهما، فأيهما تولى العقد صح الزواج، سواء في ذلك المرأة أو وليها؛ لأنــه لم يعهد في الشــريعة أن الأنوثـة مانعــة من مباشــرة العقود والتصرفات. فللمرأة مادامت كاملة الأهلية، أن تعقد العقود وتتصرف في كافة شئونها كما يتصرف الرجل».

وعلى هذا لو امتنع الولي – بغير حق – عن تزويجها أو الأذن لها ، كان عاضلاً، ولها أن تلجأ إلى القضاء، ليأذن لها في الزواج، لأن في امتناع وليها ظلماً لها. ورفع الظلم من اختصاص القاضي . ولذلك ورد في الحديث الشريف: «فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له»(٢).

كفاءة الزوج: جعل الإسلام العبرة في اختيار الكفء بالتقوى وحسن الخلق، وقد روي أن رسول الله في قسال: «إذا أتساكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير»(٣).

وفي هذا الحديث توجيه الخطاب الى الأولياء أن يزوجوا مولياتهم من يخطبهن من ذوي الدين والخلق، وإن لم يفعلوا ذلك - أي عدم تزويج صاحب الدين والخلق الحسن - ورغبوا في الحسب والنسب والجاه والمال، كانت الفتنة والفساد .. وقد روى الإمسام الغزالي أن رجلاً قال للحسن رضي الله عنه: قد خطب ابنتي جماعة، فمن أزوجها ؟ فقال: ممن يتقي الله ، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها».

وحين كان بعض ذوي الثراء والأنساب من المسلمين يعرضون عن أن يزوجوا

<sup>(</sup>١) لورد البحباري هذا الحديث فـى باب: من قـال لا نكـاح الا بولي ، لقولـه تعـالى: ﴿وَإِذَا طُلْقَتُمُ النَّسَاءَ فَبَلْغُنَ أَحَلُهُنَّ فَلاَ تَفْصُلُوهُنَّ أَنْ يُنْكِحُنَّ أَزْوَاحَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا يَيْنَهُمْ بِالْمَغْرُوفَ﴾ وتدحل فيه الثيب وكذلك البكر.

<sup>(</sup>٢) الشوكاني : نيل الأوطار ، ج٦ الصفحات من ٢٥٠ الَى ٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي : كتاب النكاح عن أبي هريرة.

الفقراء، أو الفقيرات من بناتهن أو أبنائهم ، نزل قول الله تعالى : ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ﴾ (١).

والكفاءة تكريم للمرأة إذ تشير الى أنه ليس كل رجل صالحاً للزواج بالمرأة، وفي الوقت نفسه فإن كل امرأة صالحة للزواج بالرجل. فالكفاءة إذا كانت شرطاً في الرجل فهي ليست شرطاً في المرأة.

إعلان الزواج: «لا يجوز نكاح السر حتى يعلن ويشهد عليه»(٢). وشهادة شاهدين هي الحد الأدنى في الإعلان، ولا يصح النكاح بشاهد واحد لقول النبي ﷺ: «لا نكاح إلا بشاهدي عدل»(٢).

أن تكون صيغة النكاح مؤبدة: وذلك بألا تكون في صيغة توقيت الزواج بمدة معينة أو غير معينة طويلة أو قصيرة.

المسهر: إن المهر ليس من أركان العقد ولا من شروط صحته ، ولكنه من الأحكام والآثار المترتبة على العقد ، «وبذلك إذا لم يتعرض العقد للمهر ، أو ذكر فيه أنه لا مهر أصلاً فإن العقد يتم بالإيجاب والقبول ، ويجب للمرأة -في الحالتين- مهر المثل؛ لأن المهر أوجبه الشارع ولا يملك أحد إخلاء الزواج منه»(<sup>4)</sup>.

قال الشيخ حسن خالد (مفتى لبنان): «فقد شرع الله المهر على أنه عطاء مقرر من الرجل للمرأة ، وهدية لازمة ، وليس بدلاً كالثمن للسلعة والأجر للمنفعة . قال تعالى: ﴿وَعَاتُوا النَّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَة﴾ (أي هدية وعطاء) والمهر هدية لازمة على الراضي . . وهو على الرجل دون المرأة»(°).

<sup>(</sup>١) سورة النور : الآية ٣٢.

<sup>(</sup>٢) محمد أبو زهرة : محاضرات في عقد الزواج وآثاره ، ص ٩١.

<sup>(</sup>٣) السرخسي : المبسوط ، الطبعة الخامسة ، الجزء الرابع ، ص ٣١.

<sup>(</sup>٤) حاشية ابن عابدين ، ج٣ ، ص ٢٧٣ .

<sup>(</sup>o) حسن حالد والدكتور عدنان نجاً: أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية ، بيروت ١٩٦٤ ، ص٩١ .

والمهر ليس له قدر محدد ثـابت ، إذ يختلف الناس في الفقر والغني ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِه ﴾(١).

#### حقوق متبادلة:

1 - حق المباشرة والاستمتاع الجنسي: إن الغريزة الجنسية تعتبر من أقوى الغرائز تأثيراً على الإنسان وقد تدفعه إلى النزول في هاوية سحيقة، إن لم يكن ثمة ما يشبعها، والزواج أنسب محال لإشباع تلك الغريزة . في ذلك يقول تعالى: ﴿ نِسَاوُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثُكُمْ أَنَّى شِنْتُم ﴾ (٢)، ويتحقق بذلك السكن النفسي الذي يشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ عَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيها وَجَعَلَ يَنْنَكُمْ مَنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيها وَجَعَلَ يَنْنَكُمْ

وقد حاء في التوراة<sup>(٤)</sup> أن الرجل بزواجه يلتصق بامرأته ويكونان حسداً واحداً .

Therefore shall a man leave his father and mother and shall cleave into his wife and they shall be one f. (Gensis 2-Verse 24)

والقرآن قد عبر أيضاً عن الجســـد الواحد في أســلوبه الراثــع في قولــه تعالى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُن﴾(°).

٧- المودة والرحمة بين الزوجين: وذلك بالمشاركة في تحمل الأعباء . فعن أسماء بنت أبي بكر قالست: «تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك، وكنت أنقل النوى من الأرض التي أقطعها إياه (الرسول ) فحثت يومًا والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله ومعه نفر من الأنصار، فدعاني ليحملني خلفه، فاستحييت أن

 <sup>(</sup>١) سورة الطلاق : الآية ٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : الآية ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة الروم : الآية ٢١ .

<sup>(</sup>٤) سفر التكوين: الإصحاح الثاني ، ٢٤.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة : الآية ١٨٧ .

أسير مع الرحال، وذكرت الزبير وغيرته -وكان أغير الناس- فعرف رسول الله التي قد استحييت فمضى، فجئت الزبير فقلت: لقيني رسول الله الوعلى رأسي النوى ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك. فقال الزبير: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. وهنا تتحلى الرحمة بين الزوجين فأسماء تتحمل المشقة مراعاة لشعور زوجها، وفي نفس الوقت ترى الزبير بن العوام يبدي أسفه لحمل زوجته النوى على رأسها. وأنه كان أهون عليه أن تركب خلف رسول الله الله ومعه آخرون، من أن تحمل النوى على رأسها» (١).

٤- اللطف مع الزوجات: تحض الشريعة الرجال على اللطف مع زوجاتهم. وقد أكثر القرآن من استخدام كلمة المعروف، واعتبرت من الآداب العامة ومكارم الأحسلاق. قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف..﴾، وقال سبحانه: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ اللَّهِ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف..﴾، وقال سبحانه: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ اللَّهِ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف..﴾.

فالحياة بين الزوجين لا يصلحها إلا التعاون والتضحية والإخلاص والإيشار. فعن سعد بن أبي وقباص، قال ﷺ: «وإنك مهما أنفقت من نفقة، فإنها صدقة، حتى اللقمة ترفعها إلى في - فم - امرأتك»(٣).

ويقول الإمام الغزالى: «وللمرأة على زوجها أن يعاشرها بالمعروف وأن يحسن خلقه معهـا . وليس حسن الخلق معها كف الأذى عنهـا بل احتمال الذي منها، والحلم على

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري : كتاب النكاح ، باب الغيرة ، ج١١ ٍ ص ١٣٥ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري : كتباب النكّاح ، بـاب لا يطرق أهلـه ليـلاً إذا أطـال الفيــة مخافــة أن يخوفهم أو يلتمس عثراتهم، ج١١ ، ص ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري : كتاب الوصايا ، باب أن يترك ورئته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس .

طيشها وغضبها، اقتداء برسول الله الله الله الله الله الله الكلام وتهجره إحداهن إلى الليله (١).

#### الزواج المنهي عنه:

منع الإســــلام كل وســــائل الإضــرار بــالمرأة . وألغى كل امتهـــان لحريتهـــا وقيمتهــا الإنسانية، وأبطل الكثير من أنواع الزواج ، منها زواج الشغار وزواج المتعة.

١- زواج الشغار: هذا النوع من الزواج ، فيه يزوج الرجل آخر من هي في ولايته على أن يكون مهرها أن يزوجه الآخر من هي في ولايته، فمهر كل واحدة منهما هو زواج الأخرى، أي بدون دفع صداق .

فعن ابن عمر: «أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار ، والشغار – أي شاغر من المهر – أن يزوج ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ، ليس بينهما صداق»(٢).

وفي تحريم هذا النوع من الزواج حفظ كرامة المرأة وحقها في المهر ، فلا يكون الأمر كأنه تبادل صفقة تجارية بين الآباء بعضهم البعض.

٧ - <u>زواج المتعة:</u> وهو المسمى بالزواج المؤقت ، فهو أن يعقد الرجل على المرأة يوماً أو أسبوعاً أو شهراً ، ويسمى بزواج المتعة لأن الرجل يتمتع بالمرأة إلى المدة التي حددها، ولا يكون الهدف منه إلا قضاء الشهوة . ومن شروط صحة الزواج أن تكون صيغة النكاح مؤبدة ؛ ذلك لأن توقيت الزواج بمدة مفسدة له، إذا لم يقصد به عند التوقيت ما يقصد به شرعاً عند الزواج من دوام العشرة والسكن إلى الزوجة وطلب النسل - أي تكوين الأسرة - بل يقصد به قضاء حاجة ينتهي الزواج بانتهائها . قال ...

<sup>(</sup>١) الغزالي : إحياء علوم الدين ، ج؛ ص ٧١٩ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري : كتاب النكاح ، باب الشغار ، ج١١ ص ٦٦ .. ومسلم كتاب النكاح: باب تحريم الشغار وبطلانه ، ج٤ ص١٣٩.

حرم ذلك إلى يوم القيامة . فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها. ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا»(١).

# أنواع الزواج في الجاهلية:

كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنواع(٢) :

- نكاح الناس اليسوم . وفيه يخطب الرجل إلى الرجل وليسته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها.
- نكاح الاستبضاع إذ يقول الرجل لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى
   فلان فاستبضعي منه أي اطلبي منه الجماع وذلك رغبة في نجابة الولد إذا حملت.
- نكاح آخر إذ يجتمع الرهط مادون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها ، فإذا حملت أرسلت إليهم، فلا يستطيع رجل منهم أن يمتنع ، فيجتمعون عندها ، فتقول لهم : قد عرفتم الذي كان من أمركم ، وقد ولدت فهو ابنك يا فلان (فهى تسمى من أحبت باسمه)، فيلحق به ولدها ولا يستطيع الرجل أن يمتنع.
- والنوع الرابع ، هو أن يجتمع الناس الكثيرون فيدخلون على المرأة لا تمنع من حاءها وهي البغي. وكانت البغايا ينصبن على أبوابهن رآيات تدل عليهن ، فإذا حملت إحداهن وموضعت حملها ، دعوا للاجتماع عندها ثم دعي القائف (وهو الذي يعرف شبه الولد بالوالد بالآثار الخفية) ثم ألحقوا ولدها بالذي استلحقته به ودعي ابنه، ولا يمتنع الرجل عن ذلك.

ولما بعث محمد ﷺ بالحق ، هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم وأبو داود والنسبائي وابن ماحه وأحمد وابن حبان ، صحيح مسلم بشرح النووى، حزء ٩ ص. ١٧٦ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري : كتاب النكاح ، باب من قال لا تنكع إلا بولي ، ج١١ ص ٨٨ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري : كتاب النكاح ، باب من قال لا نكاح إلا بولي ، ج ١١ ، ص ٨٨ .

# الذرية نعمة من نعم الله:

يقول الله تعمالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةَ﴾(١) ، وهذا هو الأساس في التسلسل الأسري من جمد معروف إلى أب معروف إلى ابن معروف إلى أبناء وأحفاد منتشرين يعرف كل منهم إلى من ينتمي بالقربى والمصاهرة.

والذرية الصالحة هي مطلب الأنبياء ، فإبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام يقول: ﴿ رَبُّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِيَتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء ﴾ (٢) ، وقال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِيَّاتِنَا قُرَّةً أَعْيُن .. ﴾ (٢) ، وزكريا عليه السلام يدعو ربه: ﴿ رَبُّ هَبُ لِي مِنْ لَكُنْكَ ذُرِيَّةً طَيَّبَةً ﴾ (٤) ، ويدعو الإنسان ربه بقوله: ﴿ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِيِّتِي ﴾ (٥) ، وأيضاً سيدنا زكريا حينما طعن في السن و لم يكن قد رزق بغلام ، تضرع إلى الله أن يرزقه الذرية قائلاً: ﴿ رَبُ لاَ تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِين ﴾ (١) .

وحدير بالملاحظة أن الله تعالى يقول: ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاقًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) سورة النحل : الآية ٧٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم : الآية ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) سُورَةُ الغَرْقَانُ : الآية ٧٤ .

 <sup>(</sup>٤) سورة آل عمران : الآية ٣٨ .

<sup>(</sup>٥) سورة الأحقاف : الآية ١٥ .

<sup>(</sup>٦) سورة الأنبياء : الآية ٨٩ .

<sup>(</sup>٧) سورة الشورى : الآية ٤٩ .

#### ثانياً: الطلق

#### واقعية الإسلام:

إن الإسلام يفترض أولاً أن يكون عقد الزواج دائماً، وأن تستمر الزوجية قائمة بين الزوجين حتى يفرق الموت بينهما، ولذلك لا يجوز في الإسلام توقيت الزواج بمدة معينة. كما أن الله قد سمى العلاقة الشرعية المتي تربط الزوج بزوجته: «ميثاقاً غليظاً» حيث يقول: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً﴾ (١).

غير إن الإسلام وهو يحتم أن يكون عقد الزواج مؤبداً ومقدساً ، ورغم ما وضعه من أسس وما أقامه من دعائم لبناء الأسرة وحمايتها ، فإن الإسلام لم يفترض أن تسود المثالية. فهو يعلم إنما شرع لإناس يعيشون على الأرض، لهم خصائصهم وطبائعهم البشرية، فما دام في النفس نوازع الشر، فهي عرضة للتقلب . ومن هنا نظر الإسلام إلى ما يمكن أن يقع بين الزوجين تبعاً لاختلاف الطبائع البشرية.

فكثيراً ما يحدث بين الزوجين من الأسباب ما يجعل الطلاق ضرورة لازمة. فقد يرى كل من الزوجين نفسه غريباً عن الآخر، نافراً منه لمرض في خُلقِه أو خُلقِه ، إلى غير ذلك من الأسباب التي لا تتوافر معها القيام بحقوق الزوجية كما أمر الله ، والتي لو ألزم الزوجان بالبقاء عليها لأكلت الضغينة قلبيهما، ولكاد كل منهما لصاحبه. وقد يكون ذلك سبباً في انحراف كل منهما ، ومنفذاً لكثير من الشرور والآثام . لهذا شرع الله الطلاق كوسيلة للقضاء على تلك المفاسد بعد استنفاذ كل وسائل الإصلاح المكنة.

فالشريكان في التحارة مثلاً ، إذا انعدم التفاهم بينهما كان من الخير لكل منهما أن ينفصل عن الآخر فيستقل بتحارته أو يبحث له عن شريك آخر . وليست الحياة

<sup>(</sup>١) سورة النساء : الآية ٢١ .

الزوجية إلا شركة بين اثنين، فإذا تعذر التفاهم بينهما كان من الخير لكل منهما أن يلتمس الحياة في بحال يجد فيه الراحة وطمأنينة النفس.

فالطلاق على هذا الأساس قد يكون أشبه بالبتر الذي يلجأ إليه الجراح مضطراً ومكرهاً للاحتفاظ بسلامة الجسد كله، وإزالة الآلام التي تلازم العضو الذي فسد. كذلك حياة الأسرة إذا دب إليها الفساد ، ثم استشرى بحيث تعجز وسائل الإصلاح المختلفة عن تقويمه، يكون من الخير للأسرة والمجتمع معاً ، أن تنفصل الرابطة الزوجية.

ويقول بيتام - وهو رجل القانون الإنجليزي - «لو وضع مشروع قانون يحرم فض الشركات ويمنع رفع ولاية الأوصياء، وعزل الوكلاء، ومفارقة الرفقاء، لصاح الناس أجمعون: إنه غاية الظلم، واعتقدوا صدوره من معتوه أو بجنون. فيا عجباً إن هذا الأمر الذي يخالف الفطرة، ويجافي الحكمة، وتأباه المصلحة ولا يستقيم مع أصول التشريع، تقرره القوانين بمجرد التعاقد بين الزوجين في أكثر البلاد المتمدينة، وكأنما تحاول إبعاد الناس عن الزواج، فإن النهي عن الخروج من الشيء نهي عن الدحول فيه، وإذا كان وقوع النفور واستحكام الشقاق والعداء ليس بعيد الوقوع، فأيهما خير: ربط الزوجين بحبل متين لتأكل الضغينة قلبيهما، ويكيد كل منهما للآخر ؟ أم حل ما بينهما من رباط، وتمكين كل منهما من بناء بيت جديد على دعائم قويمة ؟ أو ليس استبدال زوج بأخر خير من ضم خليلة إلى زوجة مهملة، أو عشيق إلى زوج آخر بغيض؟» (١).

ويقول الأستاذ مصطفى السباعي: «غير أن الإسلام وهو يحتم أن يكون عقد الزواج مؤبداً ، لا يغمض عينه عن طبائع الناس وتجارب الأمم ، وما يمكن أن يقوم بين الزوجين من خلاف، منشاه اختلاف الأمزجة والأخلاق ، كما أنه لم يغفل أيضاً إمكان المصالحة بينهما، قبل إيقاع الفرقة بينهما؛ ولذلك جاء بتشريع محكم لا يتطرق إليه الخلل لو نفذ بنصه وروحه، وتقيد الناس بأحكامه وتعاليمه»(٢).

<sup>(</sup>١) محمد بن عبد الله بـن سليمان عرفـة : حقوق المرأة في الإســلام ، المكتب الإســـلامي ، بيروت ، الطبعـة الثانية ١٩٨٣ ، ص ١٣٣،١٣٢ نقلًا عن زكمي الدين شعبان : الزواج والطلاق ، ص ٨٤ .

<sup>(</sup>٢) د. السباعي : المرأة بين الفقه والقانون ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة السادسة ١٩٨٤، ص ١٢٣ .

# المصالحة قبل الفرقة:

فإذا لم يعد أحدهما يحتمل الآخر ، أرشد الله عن السبل التي تتحذ واحدة تلو الأخرى لمحاولـة الإصلاح بينهما . ولأن الحلق في البشـر أنواع: فحلق طيب كريم وخلق معوج سقيم، ولكل أسلوب في التعامل والتقويم، لذلك يقول تعالى: ﴿وَاللَّابِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ .. ﴾(٢).

فهكذا نبه الله سبحانه وتعالى الزوج إلى الوسائل التي يتبعها مع الزوجة من هذا النوع . أولها الوعظ ، وهو مخاطبة عقل الزوجة ، ومن الطبيعي أن تكون الموعظة بالتي هي أحسن . فإذا لم تنجح الموعظة ، لجأ الزوج إلى العقاب النفسي ، وذلك بهجرها في المضجع . وقد تكون هذه العقوبة أقسى العقوبات بالنسبة للمرأة . فإذا لم تجدي مخاطبة العاطفة ، خوطب حسها بتوقيع العقوبة البدنية.

قـال الشــيخ محمد عبده : «أي أن أطعنكم بواحـدة من هذه الخصـال التأديبيـة فلا تبغوا بتحاوزها إلى غيرها طريقاً»(٣).

<sup>(</sup>١) سورة النساء : الآية ١٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : الآية ٣٤ ، والنشوز هو الحروج عن القصدكو الحزوج على القاعدة ، ويقال نشزت النغمة عن مثيلاتها أي عرحت عن قاعدتها ، ونشزت الزوحةكو نشز الزوج يعني استعصى وأساء العشرة ، (المعجم الوسيط ، الجزء الثاني ، ص ٩٧٢).

<sup>(</sup>٣) السيد محمد رشيد رضا : حقوق النساء في الإسلام ، نداء للجنس اللطيف ، ص ٤٠ .

ويقول عباس العقاد: «إن المقام مقام العقوبة ، بل مقام العقوبة بعد بطلان النصيحة، وبطلان القطيعة ، ولم يخل العالم الإنساني رجالاً ونساءًا ممن يعاقبون بما يعاقب به المذبون ، فما دام في العالم امرأة من ألف امرأة تصلحها العقوبة البدنية. فالشريعة التي يفوتها أن تذكرها ناقصة، والشريعة التي تؤثر عليها هدم الأسرة مقصرة ضارة ...، وقد أحازت الشرائع عقوبة الأبدان للجنود ، ولها مندوحة عنها بقطع الوظيفة وتأخير الترقية والحرمان من الإجازات والحريات، فإذا امتنع العقاب بغيرها لبعض النساء، فلا غضاضة على النساء جميعاً في إباحتها ، وما يقول عاقل: إن عقوبة الجناة تغض من الأبرياء ، وإلا لوجب إسقاط جميع العقوبات من جميع القوانين ، وإن العقوبة البدنية في حكم الإسلام حد كريهة ، وما أبيحت إلا لاتقاء ما هو أكره منها الطلاق»(١).

وعلى الزوج ألا يسمئ استعمال حقه في عقوبة الضرب، بأن يسرف في ذلك بطريقة لا إنسانية ، أو يتخذ من الضرب وسيلة دائمة لعقاب الزوجة ، فحينتذ يوقع القاضي عليه العقوبة المقررة كما يجعل للزوجة الحق في طلب الطلاق.

وإذا رأت المرأة من زوحها نشـوزاً أو إعراضاً عنها وعـدم رغبـة بهـا ، فعليها أن تتدبر أمرها معـه. فيقول تعالى: ﴿وَإِن امْرَأَةٌ خَـافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُـوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَـاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بَمَا تَعْمَلُونَ خَيرًا ﴾(٢).

فقوله تعالى: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ أي خير من الفراق؛ لأن الشارع يسعى دائماً إلى الإبقاء على رباط الزوجية ومقت الفرقة. ثم أرشاهما في حالة اللجوء إلى الصلح إلى وسيلة ناجحة، وذلك بأن يتسامحا ولا يتمسك كل منهما بحقه وليحاول الانتصار على

<sup>(</sup>١) د. عبد الله شحاتة : المرأة في الإسلام ، الهيتة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : الآية ١٢٨ .

الطبع الإنساني في الحرص على أخذ الحق كماملاً والإصرار على ذلك: ﴿وَأَحْضِرَتِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّلْمُ اللَّاللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فإن تعذر ذلك ، قبال تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِيقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكُمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكُمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُويِدًا إِصْلاَحًا يُوقِقِ اللَّهُ يَيْنَهُمَا.. ﴾(١).. وعلى هذا فإن مهمة الحكمين الإصلاح والتوفيق بين الزوجين ، فإن تعذر ذلك كان لابد من التفريق؛ لأن الإبقاء على حياة أصبحت شقاء ، وتعب لكل من الزوجين ، أمر لا يحتمل. فكما أن العدالة تكون بالإصلاح، فقد تكون بالتفريق، لأن إمساك الزوج زوجته – مثلاً مع الإضرار بها أمر لا يجوز في الإسلام ، لقول عنالى: ﴿وَلاَ تُمْسِكُوهُنَ ضِرَارًا لِيَعْتَدُوا ﴾(٢).

ويقول الجصاص: «وإنما أمر الله تعالى بأن يكون أحـد الحكمين من أهلها والآخر من أهله لتـلا تسبق المظنة إذا كانا أجنبيين ، بالميل إلى أحدهما . فإذا كان أحدهما من قبله والآخر من قِبَلِها ، زالت المظنة ، وتكلم كل واحد منهما عمن هو من قِبَلِه»(٣).

وفي بعث الحكمين: حكم من جانبها وحكم من جانب زوجها، لينظرا فيما بين الزوجين من خلاف، ويسمعا من كل منهما حجته. في هذا المعيار إشعار بمكانة المرأة ورفع لشأنها وإنزالها منزلة سامية لم تبلغها امرأة من قبل. فهي كالرجل في هذا أمام الحق، تسمع حجته، وتدلي برأيها كما يدلي برأيه، وتناقشه ويناقشها، ثم أن يكون حكم من أهلها وحكم من أهله ، وفي هذا توجيه نظر الشارع إلى ما يجب أن تعامل به المرأة في بحال مطالبتها بحقها.

<sup>(</sup>١) سورة النساء : الآية ٣٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : الآية ٢٣١ .

<sup>(</sup>٣) د. سعاد إبراهيم صالح : أضواء على نظام الأسرة في الإسلام ، الكتاب الجامعي ، مكتبات تهامة ، حدة ، ١٩٨٤ ، ص ١٤٤ ، نقلا عن تفسير الجصاص ، المحلد الثاني ، ص ، ١٩٠

وملخص ما سبق أن الطلاق مكروه في الإسلام ، ولذلك وضع الشارع أمام الرجل موانع وعوائق تصده عنه ، منها :

- الترغيب في الصبر على ما يكره الرجال من النساء من خلق.
- ومنها ما تقدم بيانه من تأديب المرأة الناشز بما يرجى به صلاحها.
- ومنها ما سبق من بعث حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها يبذلان جهدهما في إصلاح ذات البين.
- ومنها ما ورد عن النبي الله من ذم الطلاق وبغض الله لـه، كقولـه: «إن أبغض الحلال عند الله الطلاق»(١).

قال ابن عابدين في رد المختار ، حاشية الدر المختار ، ما نصه: «أما الطلاق فإن الأصل فيه الحظر .. والإباحة للحاجة إلى الخلاص .. وقالوا إن سبب الحاجة إلى الخلاص ، عند تباين الأخلاق .. وعدم إقامة حدود الله يقصد حقوق الزوجية بين الزوجين»(٢).

#### مبادئ الطلاق وخطواته:

1- إذا لم ينفع التحكيم ، وأصر كل من الطرفين على موقفه ، أجاز الإسلام أن يقع الطلاق بين الزوجين لمرة واحدة، تعتد فيها الزوجة في بيت الزوجية مدة تقارب ثلاثة أشهر. وفي خلال العدة تعيش الزوجة في بيت الزوجية، إلا أن زوجها لا يباشرها مباشرة الأزواج ، والحكمة من جعل العدة بهذا الشكل ، هو ترك الفرصة الكافية لإعادة الصفاء بين الزوجين بعد أن تهدأ أعصاب كل منهما. فلعلهما يعودان عن الخصام والنزاع، ويعود الهلوء والحب إلى جو الأسرة . ثم إن هذه الطلقة التي أوقعها الزوج، تعتبر طلقة رجعية مادامت المرأة في العدة ، يمعنى أن الزوج يستطيع أن يرجع

<sup>(</sup>١) رواه أبو دنود وابن ماجه والحاكم .

<sup>(</sup>٢) مبشر الطرازي الحسيني : المرأة وحقوقها في الإسلام ، مكتبة حميدو، الإسكندرية ، ص ٨١ .

إليها بغير مهر ولا عقد ولا شـهود ، بل يكفي أن يتعاشـرا معاشرة الأزواج لينتهي أثر هذه الطلقة وتعود الحياة الزوجية إلى سابق عهدها.

Y- إذا انتهت العدة ، ولم يراجع الزوج زوجته ، أصبحت الطلقة بائنة ، بمعنى أن الزوج لا يستطيع أن يعود إليها إلا بمهر، وعقد جديدين . وأن المرأة لو رفضت العودة إليه ، وفضلت أن تقترن بزوج آخر ، لا يملك الزوج الأول إحبارها على العودة ولا منعها من الزواج الثاني.

٣- إذا عادا إلى الحياة الزوحية سواء خلال العدة أو بعدها ثم تكرر الخلاف، تعاد
 الخطوتان السابقتان.

3- فإذا عاد الزوج إلى زوحته بعد الطلقة الثانية ، وعاد الخلاف بينهما ، تعاد الخطوات السابقة . فإذا لم ينفع كل ذلك في الإصلاح بينهما ، حاز للزوج أن يطلق زوحته الطلقة الثالثة والأخيرة . وتصبح بائنة منه «بينونة كبرى» ولا يمكن الرجعة بعد وقسوع ثلاث طلقسات إلا بمحلل . وفي هذا زجر للجانين فيقول تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَقَهَا رَاي مرة ثالثة بعد المرتين) فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ رأي بعد التطليقة الثالثة عثى تَنكح رَوجها الأول) فَإِنْ جُلُقها رأي الزوج الثاني بعد الوطع) فَلاَ جُناح عَلَيْهِما رأي على الزوج الأول وعلى الزوجة) أنْ يَترَاجَعا رأي يرجع كل واحد منهما إلى صاحبه بالزواج الثاني وإنما ذلك بعد انقضاء العدة) إنْ ظَنّا أنْ يُقِيماً حُدُودُ الله رأي حقوق الزوجية في حياة زوجية بعد انتدامة والزجر) وَبَلْك حُدُودُ الله يُبَينُها لِقَوْم يَعْلَمُون ﴾ (١).

وقال صاحب كتاب «محمد المثل الكامل» ما نصه: «فقد رأى فقهاء المسلمين في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَـهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴿ (تحذيرًا لكل من الزوجين من الطلاق، تبيناً لسوء مغبته، ومنعاً من الإقدام عليه دون ترو أو تأن.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ٣٣٠ .

إن اشتراط اتخاذ زوج آخر قبل الرجوع إلى الأول ، أكبر مانع من إيقاع الطلاق (الثالث) عند قوم كالعرب عرفوا بشدة الغيرة .. فجاء القرآن بأكبر زجر لأمة من أقوى أمم الأرض شعوراً يمس منها مكان العزة والشرف» .. إلى أن قال: «ولا جرم أن الناس في جملتهم متشابهون مع اختلاف جنسياتهم فلا يعرف أحد يرتاح ضميره إلى أن يتزوج غيره من امرأته ، ثم .. إلخ إلا من فقد الغيرة الإنسانية»(١).

وبذلك وضعت القيود الصارمة التى تمنع التلاعب بالطلاق . وتكون زجراً وتأديباً لكلا الزوجين ..

# ومما مضى، يتبين أن هناك ثلاث مراحل للطلاق هي:

١ – طلاق رجعي ، يمكن للزوج أن يعود عنه بدون عقد أو مهر جديدين.

٧- طلاق بائن بينونة صغرى ، يمكن فيه استثناف الحياة الزوجية بعقد ومهر جديدين.

٣- طلاق بائن بينونة كبرى، لا يحل لهما - أي الزوجين - العودة أحدهما إلى الآخر
 حتى تنكح الزوجة وبصورة غير مفتعلة زوجاً غيره ثم يطلقها هذا الأخير.

«فلينفصلا إلى الأبد ، إلا أن تحدث المعجزة فتتزوج هى سواه ثم تختلف مع زوجها الجديد ويطلقها ، أو تخلعه أو يفرق بينهما ، ثم يلقي في قلب زوجها الأول – مطلقها القديم – وترغب في العودة إليه»(٢).

#### العسدة:

العدة هي اسم المدة التي تتربص فيها المرأة عن التزوج بعد فراق زوجها لها ، أو بعد وفاته ، إما بالولادة أو بالإقراء أو بالشهور.

يقول السيد محمد رشيد رضا: «من رحمة الإسلام بالنساء، وحفظه لحقوقهن

 <sup>(</sup>١) مبشر الطرزي الحسين (كبير علماء التركستان): المرأة وحقوقها في الإسلام ، مكتبة حميدو، الإسكندرية ،
 ص ٨٦. ٨٧ .

<sup>(</sup>٢) د. سعاد إبراهيم صالح : أضواء على نظام الأسرة في الإسلام ، مرجع سبق ذكره ، ص ١٦٤ .

ودفعه الضرر عنهن، ما شرعه من أحكام عدة الطلاق والوفاة ، وهي المدة التي ليس للمرأة أن تتزوج إلا بعد انقضائها . وفي حال الطلاق الرجعي ، وهو مرتان ، يجوز للرجل أن يراجعها بدون عقد حديد أو مهر ، وسبب العدة الأصلي أن يعلم براءة رحم المرأة من الحمل . ولذلك كانت المطلقة قبل الدحول بها لا عدة عليها، ولعدة الوفاة حكمة أخرى هي الوفاء للزوج»(١).

ويبين ابن القيم حكم مشروعية العدة بقوله: «في شرع العدة حكم: منها العلم ببراءة الرحم ، وأن لا يجتمع ماء الوطئين فأكثر في رحم واحد فتختلط الأنساب وتفسد، وفي ذلك من الفساد ما تمنعه الشريعة والحكمة . ومنها تعظيم خطر العقد. ورفع قدره وإظهار شرفه، ومنها تطويل زمان الرجعة للمطلق، إذ لعله أن يندم ويفيء فيصادف زمناً يتمكن فيه من الرجعة . ومنها قضاء حق الزوج وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين والتحمل ، ولذلك شرع الإحداد عليه آكثر من الإحداد على الوالد والمها الاحتياط لحق الزوج ، ومصلحة الزوجة ، وحق الولد. والقيام بحق الله الذي أوجبه، ففي العدة أربعة حقوق . وقد أقام الشارع الموت مقام الدخول في تكميل الستيفاء المعقود عليه ، فإن النكاح مدته العمر ، ولهذا أقيم مقام الدخول في تكميل الصداق ، فليس المقصود من العدة بحرد براءة الرحم ، بل ذلك من بعض مقاصدها وحكمها»(۲).

#### أنواع العدة:

العدة بوضع الحمل: إذا كانت حامل مطلقة ، فإنها تعتد بوضع الحمل ، سواء كان حياً أو ميتاً ، كاملاً أو ناقصاً . وقد ذكر ابن قدامة في المغني (٢): «إنه إذا طلق الرجل زوجت الحامل ، فقد أجمع أهل العلم على أن هذه المرأة تعتد بوضع

<sup>(</sup>١) السيد محمد رشيد رضا : حقوق النساء في الإسلام ، مرجع سابق ، ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) ابن القيم الجوزية : إعلام الموقعين ، الجزء الثاني ، ص ٨٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن قدامة : المغنى ، الجزء ٩ ص ١١١ .

الحمل، عملاً بقوله تعالى : ﴿وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُن﴾»(١).

٧- العدة بالإقراء: تعتد المرأة بالإقراء (زمن الحيض) إذا كانت من ذوات الحيض ودخل بها زوجها ولم تكن حاملاً ، وقعت بينها وبينه فرقة في حال الحياة الزوجية بطلاق أو بغيره ، (فسخ أو خلع) لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَلَةٌ فِي أَرْحَامِهِنَ ﴾ (٢).

٣- العدة بالأشهر: تعتد المرأة بالأشهر إذا كانت قد دخل بها زوجها ووقعت بينه وبينها في حال الحياة الزوجية ، ولم تكن من ذوات الحيض ، ولم تكن حاملاً . فعدتها ثلاثة أشهر. وهذه إما أن تكون آيسة (امتنع عنها الحيض) وأما أن تكون لم تحض أصلاً لصغرها أو لعدم وقوع الحيض بها . قال تعالى: ﴿وَاللاّئِي يَشِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَمِلاًتُهُنَّ ثَلاَئَةُ أَشْهُرٍ وَاللاّئِي لَمْ يَحِضْنَ ...﴾(٣).

#### مدة العدة:

نستخلص مما مضى أن العدة مدتها كالآتي :

- ثلاثة قروء للمرأة التي تحيض.
- وثلاثة أشهر للمرأة التي لا تحيض ، لكبر سنها وتسمى الآيسة ، وهي التي بلغت من العمر ٥٥ أو ٦٠ عاماً وهذا كعدة الصغيرة التي لم تصل سن الحيض بعد.
- أما مدة عدة الحامل فإنها تتم بوضع الحمل ؛ لأن الغرض من العدة تطهير الرحم من احتمال علوق الجنين أو وجوده يقيناً.
- هذا ، ولا عدة على المطلقة التي لم يمسلها زوجها أي لم يدخل بها لأن العدة لتطهير الرحم كما ذكرنا . فيقول تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق : الآية ٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : الآية ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق : الآية ٤ .

الْمُوْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتَّمُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً﴾(١).

#### قيود وشروط الطلاق:

بين القرآن الكريم علاج نشوز أحد الزوجين ، وطرق التحكيم بينهما ، وجعل الطلاق رجعيًّا وفرض العدة لاستئناف الزوجية مرة أخرى: ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ فَلِكَ أَمْرًا ﴾ (٢) ، وأحاط هذا كله بالعطف والرعاية بين الزوجين ، فلا يمكن تسهيل وقوع الطلاق بأي لفظ ، وفي أي وقت وعلى أي شكل ، بل يجب أن تكون جميع الأحكام منسجمة مع الروح التي نص عليها القرآن ودعت إليها السنة من جعل الطلاق أبغض الحلال إلى الله .

إن في رخصة الطلاق حكمة إلهية ، وإنما رخص بـه مع الكراهـة وبعد فرض قيود وشروط عديدة منها :

الحسن ناحية شخص المطلق: لابد أن يكون بالغاً عاقلاً ، طائعاً مختاراً .. فلا يقع طلاق الصبي ولا المجنون ولا المكره ولا السكران ، فعن علي عن النبي الشائدة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل» (٣).

Y - من ناحية اللفظ: أجمع أكثر العلماء على أن الطلاق لا يقع إلا بصريح ألفاظ الطلاق (كأنت طالق) ، فعن أبي هريرة عن النبي ألله أنه قال: «إن الله تجاوز عن أمي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم» (3).

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب : الآية ٤٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق : الآية الأولى .

<sup>(</sup>٣) أبو داود : كتاب الحدود ، باب في المحنون يسرق أو يصيب حداً ، حديث رقم ٣٧٠٣ .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري : كتاب الطلاق ، باب الطلاق في الإغلاق والكره ، الجزء ١١ ، ص ٣١١ .. صحيح مسلم : كتاب الإيمان ، باب تجلوز الله عن حديث النفس والخواطر القلبية إذا لم تستقر ، ج١ ص ٨٣ .

٣- من ناحية القصد: لابد للطلاق من قصد اللفظ. كما أن بحرد النية في الطلاق دون ذكره صراحة لا توقع الطلاق ، كذلك لا يقع الطلاق المعلق بشرط إذ يقصد به الطلاق فعلاً إنما كان يقصد به فعل الشيء أو تركه.

٤- من حيث العدد: أن يكون إيقاع الطلاق ، تطليقة بعد تطليقة لكي يمكن الرجعة، فيعيش بعدها الزوجان عيشة مرضية في حياة زوجية أحسن مما مضى. فيقول تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ (أي مفرقا مرة بعد مرة) فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ (أى بعد الرجعة بمراعاة حقوق الزوجية) أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانَ ﴿ (بأن يؤدي الزوج لزوجته المطلقة جميع حقوقها المالية وألا يذكرها بعد المفارقة بأي سوء ينفر الناس عنها فيعوق زواجها».

والحكمة في تقرير حق الرجعة مرتين ، أن العظة لا تبلغ كمالها في المرة الواحدة والتجربة الأولى ، فأثبت الله للزوج هذا الحق مرة أخرى ، إذا عاد لطلاقها مرة ثانية، وعدف حال قلبه وعند ذلك يكون الإنسان قد جرب نفسه مرتين في تلك المفارقة ، وعرف حال قلبه في ذلك الباب. فإن كان الأصلح له إمساكها ، راجعها بالمعروف، وإن كان الأصلح له فراقها ، سرحها على أحسن الوجوه . وهذا يدل على كمسال رحمة الله ورأفته بعباده (١).

من حيث الوقت: أن يكون إيقاع الطلاق – على المرأة التي تحيض – في طهر لم يجامعها فيه ، وذلك لكي لا تطول عليها مدة العدة؛ لأنها تحصى عليها بعد طهرها من الحيض أو النفاس. والعدة ثلاث قروء ، فتطول وفي ذلك ضرر للمرأة.

فـالطلاق المشــروع هو الذي يطلق الرحـل امرأتـه في زمن طهــر لا جماع فيــه ، في الوقت الذي تبدأ فيه المطلقة عدتها.

وفي هذا تأكيد من الشــارع على تقييد الطلاق . فقــد يطلق الزوج زوحته وهي في

<sup>(</sup>١) د. سعاد إبراهيم صالح : أضواء على نظام الأسرة في الإسلام ، مرجع سابق ، ص ١٥٣ ، نقلاً عن البهي الحولي : الإسلام والمرأة المعاصرة ، ص ١٢٠ .

الحيض . وهو زمن النفرة – أي الزمن الذي ينفر منها فيه – ولهذا أمر القرآن أن يكون الطلاق في وقت الرغبة في الزوجة ليكون دليلاً على وجود حاجة أو سبب حدي للطلاق. قال تعال: ﴿فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِلَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِلَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُم.. ﴾(١).

أما الأمر بإحصاء العدة فإنه للعلم ببقاء زمان الرجعة؛ ذلك لأن الزوج ربما يندم على الطلاق ، أو الزوجة ربما تندم على نشوزها الذي كان سبباً في الفراق . فيمكن الرجعة حينتذ وفي هذا مراعاة لمصلحة بيت الزوجية وحماية له من الخراب . ثم إن إحصاء العدة أمر ضروري أيضاً لمراعاة حق النفقة والسكنى للمرأة المطلقة حتى تنقضى العدة.

#### حق النساء في فسخ عقد الزوجية ومخالعة الرجل:

يقول السيد محمد رشيد رضا : «إن لحل رابطة الزوجية ثلاثة طرق : فسخ الحاكم للعقد ، والخلع ، والطلاق.

فأما الفسخ فيكون بأسباب مشتركة بين الرجال والنساء ، كالعيوب الخلقية المانعة من أداء وظيفة الزوجية ، والأمراض العضال المعدية .. فغرضنا هنا أن نبين أن الإسلام يحكم في أمثال هذه المسائل بالعدل والمساواة بين الرجل والمرأة في العيوب؛ لأنها مشتركة قد يوجد في كل منهما ما يعد من الظلم قبول الآخر به بالإكراه»(٢).

ومن قواعد الإسلام «لا ضرر ولا ضرار» (٣) ، يقول ابن القيم: «والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح .. يوجب الخيار في الفسخ ثم أنه يعطي للمرأة حق طلب الفسخ في حال امتناع الزوج أو عجزه عن أداء حقها، لأن له مقابله حتى الطلاق» (٤).

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق : الآية الأولى.

<sup>(</sup>٢) السيد محمد رشيد رضا : حقوق النساء في الإسلام ، مرجع سابق ذكره ، ص ١٢٤، ١٢٥ .

<sup>(</sup>٤) محمد بن عبد الله بن سليمان عرفه : حقوق المرأة في الإسلام ، المكتب الإسلامي ، ١٩٨٣، ص ٨٣ نقلاً عن صالح البليهي : السلسيل في معرفة العليل ، الجزء الثاني ، ص ٢٥٠٢٤

وأما الخلع، فقد جعل مخرجاً للمرأة من الزوجية إذا كرهت الزوج لسبب غير الأسباب التي يثبت لها بها حق طلب الفسخ، وهو أن تفتدي بما تبذله له من العوض عما بذله لها من مهر وغيره وما أنفقه عليها، ليرضى بحل عقدة الزوجية ويكون غير مغبون ولا مظلوم. وحكم هذا الخلع حكم الطلاق البائن الذي ليس للرجل فيه حق الرجعة بدون قبول المرأة.

من هذا نرى أن الإسلام لم يحرم الزوجة من حق إنهاء رباط الزوجية ، إنما فرق فقط بين وسيلة الحصول على هذا الحق ، فجعلها وسيلة مباشرة للرجل ، وغير مباشرة بالنسبة للمرأة.

#### الخلع:

أصلمه من خلع الثوب ؛ لأن المرأة تنخلع من لبلس زوجها. قال تعالى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُن﴾(١)، فكأنه بمفارقة الآخر نزع لباسه(٢).

وإذا كان حق الطلاق قد وضع بيد الرحل ، فلأن عليه بسبب ذلك تبعات تجعله يتريث في اتخاذ القرار بالطلاق ، لكن المرأة التي أعطيت حق اختيار زوجها ، أبيح لها أن تشترط في عقد الزواج ما تشاء

وللزوجة أيضاً أن تشترط أن تكون عصمتها في يدها فتطلق نفسها متى أرادت (٣)، وإذا كانت المرأة قد فاتها أن تشترط في عقد الزواج عصمتها في يدها، فهذا لا يعني أنه لا حل لمشكلتها، فقد أعطاها الإسلام حق طلب التفريق أمام القاضي. وله أن يستحيب لطلبها إن وجد أن الانسحام بينها وبين زوجها مفقود ، أو أن الزوج ممن يضر بزوجته ويسيء معاملتها.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ١٨٧ .

<sup>(</sup>٣) إرشاد الساري للقسطلاني ، ج٨ ص ١٤٨ .

<sup>(</sup>٣) د. أسـعد الحمراني : للرأة في آلتاريخ والشـريعة ، دلر النفاتس ، بيروت، ١٩٨٩، ص ١٨٩ نقلاً عن د. عبد الرحمن الصابوني : نظام الأسرة وحل مشكلاتها في ضوء الإسلام ، دمشق ، دلر الفكر ، ص ١١٩.

والمخالعة حعلت مخرجاً للزوجة التي تبغض زوجها ولا ترغب في البقاء معه . وهي مقابل الطلاق الذي يملك الرجل الحق فيه . والعدل هنا بأن المرأة تفدي ما تقدم عليه بتعويض الزوج ما أنفق عليها – تماماً كما على الرجل حال التطليق – بأن يدفع للزوجة ما تبقى من المهر وأن يقدم لها النفقة وفق الأصول، قال تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا لَمُ مَنُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِه ... ﴾(١)، وقال تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيتًا هَرِينًا ﴾(١).

جعل الإسلام ما افتدت به الزوجة من مال يأخذه الزوج حلالاً ؛ لأن الزوجة هي التي كانت سبب في الضرر بإظهار النشوز والبغض للزوج . ففي هذه الحال حاز للزوج أخذ ما أعطاه لزوجته . مثال ذلك ما فعله النبي الله مع ثابت بن قيس وامرأته، إذ أمرها أن ترد إليه حديقته التي أعطاها لها(٣).

ويعلق القرطي: «يقال إنها كانت تبغضه أشد البغض ، وكان يحبها أشد الحب، فقرق بينهما رسول الله الله الخلع ، فكان أول خلع في الإسلام ، ثم قال: وهذا الحديث أصل في الخلع ، وعليه جمهور الفقهاء ، قال مالك: لم أزل أسمع من أهل العلم .. وهو أن الرجل إذا لم يضر بالمرأة ولم يسىء إليها .. وأحبت فراقه ، فإنه يحل له أن يأخذ منها كل ما افتدت به كما فعل النبي الله في امرأة ثابت بن قيس»(أ).

وذكر ابن قدامة في المغني: «جملة القول أن المرأة إذا كرهت زوجها لخلقه أو لخلقته أو دينه أو كبره أو ضعف أو نحو ذلك، وخشيت ألا تؤدي حق الله في طاعته ، حاز لها أن تخالعه بعوض تقتدي به نفسها»(°).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ٢٣٩ .

 <sup>(</sup>٢) حورة النساء : الآية ٤ .

<sup>.</sup> (٣) رواه البخاري والنسائي ، نيـل الأوطار للشـوكاني ، ج٦ ص ٢٠٩ وقـــد سبقت الإشــــارة إلى ذلك تحت عنوان: «حقها في مفــارقة الزرج» ضـمن موضوع «استقلالية المرأة في الزواج» في الفصل الثاني.

<sup>(</sup>٤) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ، ج٣ ص ١٣٩ .

<sup>(</sup>٥) المغنى: لابن قدامة ، ج٨ ص ٥١ .

والخلع شرع لدفع الضرر عن الزوجة ، فلها أن تفدي نفسها برد ما أخذت من زوجه ، ويقول تعالى: ﴿ وَإِنْ يَتَفَرَّقُا يُغْنِ اللَّهُ كُلاَّ مِنْ سَعَتِه ﴾ (١).

قـال ابن رشـد : «فإنـه لما جعل الطـلاق بيد الرجل إذ فرك - كره - المرأة ، جعل الخلع بيد المرأة إذا فركت -كرهت - الرجل»(٢).

#### حقوق المرأة وهي مطلقة:

من حقوق المرأة وهي مطلقة حرية الزواج بمن ترضاه بعد انتهاء عدتها. وللمطلق أحد الأمرين: إما أن يمسكها بمعروف بالرجعة إليها، أو يسرحها بمعروف حتى تنزوج بمن تشاء. ولا يجوز للمطلق أن يمسك المطلقة ضراراً فقد قبال تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ (أي آخر عدتهن) فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ أَوْ سَسرُّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً (أي لا تقصدوا بالرجعة المضرة بتطويل الحبس) لِتَعْتَدُوا (أي لتظلموهن أو لتلحثوهن الى الاقتداء للتخلص بطريقة الخلع) وَمَنْ يَفْعَلْ فَيْكُوا الله الله عَلى الله عزوا ولا أنول وكلاً تَتْخِدُوا عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْحَرَابِ (القرآن) وَالْحِكْمَة (سنة رسول الله هَيْ) يَعِظُكُمْ بِهِ (أي بما أنزل مِن الزل

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) ابن رشد : بداية المحتهد ونهاية المقتصد ، ج٢ ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) رواه الحمسة إلا النسائي .

عليكم) وَاتَّقُوا اللَّهُ (فيما أمركم به ونهاكم عنه) وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم (فيحازيكم عليه)﴾(١).

ويقول الإمام محمد عبده: «إن هذه الآيات كلها أنزلتٍ في إبطال ما كان عليه الناس من سوء معاملة النساء في الطلاق»(٢).

وفي حتام الآية موعظة حسنة ، مع التهديد للمخالفين الخارجين عن حدود الله تعالى ، هما يدل على اهتمام الإسلام بحقوق المرأة المطلقة. قال تعالى : ﴿وَإِذَا طُلَقْتُمُ النّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَلاَ تَعْصُلُوهُنَ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُن (أي بالرحعة إليهم أو معناه، أن ينكحن أزواجهن في المستقبل) إذا تراضوا يَنْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ (أي بما يحسن في الدين والمروءة من الشرائط) ذَلِكَ (أي ذلك الذي ذكر وهو النهي عن العضل) يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُوْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِر (فإن المواعظ إنما تنجح فيهم) فَرَكُمْ (أي ترك العضل والضرار بالمطلقة) أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمْ).

ومما يذكر هنا: أن الزوج المطلق أولى وأحق بزواج المطلقة بالرجعة إليها في حال العدة مما سواه من الذين يميلون إلى زواجها بعد مضي عدتها. وذلك دليل على حرص الإسلام على الأسرة من التشتت بسبب الطلقة. وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُ بِرَدُهِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحًا ﴾ (أي إذا أراد الزوج أن يعيش مع زوجته في معاشرة زوجية أخرى حسنة ولا يريد المضرة والتقييد ليحول دون زواجها من زوج آخر).

ومن حقوق المطلقة كذلك وحوب نفقة العدة على ذمة الزوج باعتبار قدرته المالية.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ٢٣١ .

<sup>(</sup>٢) توفيق علي وهبة : دور المرأة في المحتمع المسلم ، دار اللواء ، الرياض ، ١٩٨٣، ص ١٧٨.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الآية ٣٣٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : الآية ٢٢٨ .

ومنهـا وحوب أحرة الرضاعـة على ذمة الزوج ، كذلك إذا كـان هناك رضيع للمطلقة وهي ترضعه، لقوله تعـالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ (يعني المطلقات) لَكُمْ (أي لأولادكم منهن) فَآتُوهُنَ أُجُورَهُن (يعني للإرضاع)﴾(١).

ومنها أنه لا يجوز نزع الطفل عن المطلقة إذا اختارت هي القيام بإرضاعه وحضانته. فعن عبد الله أن امرأة قالت: «يارسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء ، وأن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني ، فقال رسول الله على: أنت أحق به مالم تنكحى»(٢)(\*).

ومنها أيضاً أن يسرحها زوجها المطلق بإحسان ، قال تعالى: ﴿الطَّلاَقُ مُرَّتَانَ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيعٌ بِإِحْسَانَ﴾ (٢)، بمعنى أن الزوج المطلق لا يرهق المطلقة ولا يسلب من أمتعتها شيئاً ، بل يعطيها لها كاملة ولا يذكرها بما يمس كرامتها عند الناس بما يعوق زواجها ممن تشاء بالإساءة إلى سمعتها.

ومنها حصول المطلقة على مؤخر صداقها - المهر المؤجل الذي يعين لها عند عقد النكاح - كاملاً غير منقوص ، والأصل في هذا قول الله عز وجل: ﴿وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُلُوا هِمًا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْتًا ﴾ (٤) ، أي لا يجوز أن يأخذ الزوج المطلق من صداقها شيئاً ، إلا إذا كانت المطلقة هي التي طلبت الطلاق من زوجها، وذلك بسبب صعوبة القيام بحقوق الزوجية بينهما لأية أسباب، فافتدت الزوجة مقابل الطلاق بكل صداقها أو بعضه بطريق الخلع . قال تعالى في ختام الآية: ﴿إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللَّه فِلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِما فِيما افْتَدَتْ بهه.

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق : الآية ٦ .

<sup>(</sup>٢) سنن أبو دلود : كتاب تفريع أبواب الطلاق ، باب من أحق بالولد ، حديث رقم ١٩٩١.

<sup>(</sup>هُ) وإذا كانت الحضانة للأم ابتداء، فقد لاحظ الفقهاء أن قرابة الأم تتقدم على قرابة الأب ، فالمرتبب بين أصحاب الحق في الحضانة يكون على هذا النحو : الأم .. فإذا وجد مانع ، انتقلت الحضانة إلى أم الأم ، فإذا وحد مانع فإلى أم الأب. ثم إلى الأحت الشقيقة (يرجع إلى فقه السنة ، المحلد الثالث ، ص ٣٤٠) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الآية ٢٢٩

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : الآية ٢٢٩

يقول الشيخ محمد الغزالي: «إن هناك داخل بيت الزوجية ما يسمى «بحدود الله» وهى عبارة تكررت ست مرات في آيتين اثنتين (١)، والآيتان في دعم بيت الزوجية حتى لا يتصدع ، وهذه الحدود بمثابة ضوابط تمنع الفوضى وتقيم موازين القسط بين الزوجين» (٢).

هذا ، ومع أن للمطلقة قبل الدحول ، أو لوليها التنازل عن المهر، والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ لَهُنَّ فَرِيضَةٌ (أي عينتم لهن صداقاً عند عقد النكاح) فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ (من مقدار الصداق المعين) إلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو اللّذِي بِيَدِهِ مُقْدَةُ النَّكَاحِ ﴾(٣)، وقد حرض الله في ختام ذلك على التنازل من المطلقة وعلى التفضل من المطلق، حيث قال: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتّقُوى وَلاَ تَعْمُلُونَ بَصِير وَلاَ تَعْمُلُونَ بَصِير وَلَا يَنْكُمْ (أي بنفضل بعضكم على بعض) إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير (أي يجازيكم عليه ويزيدكم من فضله) ﴾ .

## ملخص لرعاية الإسلام للمطلقات وعدم الإضرار بهم:

- ١- تحديده العدد الذي يملك الرجل الرجعة فيه بمرتين.
- ٢- تحريمه أخذ المطلق ما كان أعطاه للمطلقة عند الزواج من مهـر أو غيره ، كلـه
   أو بعضه.
  - ٣- تحريمه إمساك المرأة المطلقة في مدة بعد العدة مضرة لها.
- ٤- تحريمــه عضل أولياء المرأة أي منعها بعد قضاء العدة من الزواج مطلقاً أو
   الرجوع إلى زوجها بعقد جديد إذا تراضيا على ذلك بالمعروف.
- ٥- جعل الإسلام من حق الزوجة أن تشترط في العقد أن يكون لها تطليق نفسها من

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآيتان ٢٢٩، ٢٣٠

<sup>(</sup>٢) الشيخ محمد الغزالي : قضايا المرأة بين التقاليد الوافدة والراكدة ، مرجع سبق ذكره ، ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٣) سورةُ البقرة : الآية ٢٣٧ .

زوجها ، أي تكون عصمتها بيدها.

٦- قررت الشريعة الإسلامية نفقة متعة للزوجة المطلقة بالإضافة إلى دفع مؤخر الصداق لقوله تعالى: ﴿وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا الصداق لقوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلِقَاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِين﴾(١)، وقوله تعالى أيضاً: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينِ﴾(١)، ويقرر هذه النفقة اتفاق الزوجين أو أهل الخير أو القاضي.

٧- جعل الإسلام للمرأة حق الخُلْع، وهو حق طلب الطلاق من زوجها إذا أرادت ذلك وأصرت عليه. قال تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ (٣).

٨- أوجب الإسلام على الزوج لمطلقته نفقة العدة . وإذا كانت حاملاً ، عليه أن ينفق عليها حتى تضع حملها . قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَٱنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ ﴾ (٤).
 يَضَعْنَ حَمْلَهُن ﴾ (٤).

٩- إذا وضعت المرأة حملها فلها أن ترضع وللها حولين كاملين . وعلى الزوج المطلق أن ينفق عليها وعلى المولود طوال مدة الرضاعة . قال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ لَوَضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَاهِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَة ﴾(٥).

. ١- جعل الإسلام للأم حق حضائة الصغير ، بل جعلها صاحبة الحق الأول في حضائته.

١١- إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض يريد أن يحرم الزوجة من الميراث إذا مات

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : الآية ٢٤١ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الآية ٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الطلاق : الآية ٦ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة : الآية ٢٣٣ .

بهذا المرض، فإن هذا يسمى «طلاق الغار» ولا يقع شرعاً ، ولا تحرم الزوحة من ميراث الـزوج ولو وقع اليمين . ولا يخفى ما في هـذا الحكم من حمايـة الإســلام لحق من حقوق المرأة.

٢١ - قرن القرآن الكريم آيات الطلاق بالتنبيه على رعاية حدود الله التى سنها ، قال تعليل: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ﴾(١) .. وقال: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴿ ٢) .. وقال: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْلَرُوهُ﴾(١) .. وقال: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا﴾(٤).

# منع المضار بالإيلاء والظهار:

يقول السيد محمد رشيد رضا: «الإيلاء هو أن يغضب الرجل من امرأته فيحلف بألا يقربها وهو الإيلاء منها .. فالمشرع ضرب له أحلاً أربعة أشهر ، فإن فاء – أي رجع عن يمينه إلى أداء حق الزوجة الذى حلف على تركه – غفر له ما كان فعله أو قصده من ضررها، فإن لم يفعل وجب عليه منع الضرر بالطلاق، فبعض الأثمة يقول: إن الطلاق يقع بانقضاء الأربعة الأشهر ، ويكون بائناً لا رجعة فيه ، وبعضهم يقول: يلزمه القاضي أحد الأمرين: الرجوع عن اليمين أو الطلاق ، وأصل ذلك الآيتان يكر، ٢٢٧ من سورة البقرة.

وأما الظهار فهو أن يحرم الرجل امرأته بتشبيهها بأمه ، وكان أشهر ألفاظهم في الجاهلية قولهم: (أنت عليَّ كظهر أمي)، وقد حرمه الإسلام وجعل كفارته أن يعتق عبداً قبل أن يمس امرأته ، فإن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ، وبيان ذلك في أول سورة المجادلة»(°).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق : الآية الأولى.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الآية ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : الآية ١٨٧ .

<sup>(</sup>٥) السيد محمد رشيد رضا : حقوق النساء في الإسلام ، مرجع سبق ذكره ، ص ١٣٤ .

#### القيود على الطلاق ورعاية الأبناء:

إن التشريع الإسلامي- بإباحته للطلاق مع القيود التي وضعها له - إنما هو تشريع متكامل لم يغفل عن النزعات الإنسانية الفطرية فهذبها وأبعدها عن التقييد والانحراف والكبت ، يقول الأستاذ سيد قطب: «ولابد من المبادرة إلى علاج مبادئ النشوز قبل استفحاله ؛ لأن مآله إلى فساد في هذه المنظمة الخطيرة - يعني الأسرة - لا يستقر معه سكن ولا طمأنينة ، ولا تصلح فيه تربية ولا إعداد للناشئين في الحصن الخطير، ومآله بعد ذلك إلى تصدع وانهيار ودمار للمؤسسة كلها، وتشرد للناشئين فيها ، أو تربيتهم بين عوامل هدامة مفضية إلى الأمراض النفسية والعصبية والبدنية . . وإلى الشذوذ»(١).

فالإسلام عندما أباح الطلاق لم يغفل عما يترتب على وقوعه من الأضرار التي تصيب الأسرة ، خصوصاً الأبناء ، إلا أنه لاحظ أن هذا أقل خطراً إذا قورن بالخطر الأكبر الذى تصاب به الأسرة والمجتمع كله إذا أبقى على الزيجة المضطربة بما فيها من تنافر بين أبنائها واضطراب أمر الأسرة وتفككها ، والاضطرابات والعقد النفسية للأطفال ، وربما الانجراف عن الطريق المستقيم.

فنرى حكمت تعالى في أن يجعل الهجر في المضاجع حتى لا يكون هجراً أسام الأطفال فيورث في نفوسهم شراً وفساداً.

كما انفردت الشريعة الإسلامية بنظام المراجعة حرصاً منها على استئناف العلاقات الزوجية بين الزوجين ، ولهذا فإن المراجعة تصح بما يدل عليها فعلاً أو قولاً دون حاجة إلى رضا الزوجة أو إجراء عقد جديد.

وإنه من فضائل الإسلام أيضاً أنه أمر الأزواج بعدم إخراج الزوحات من مساكنهن إلى أن تنقضي عدتهن؛ لأن البقاء في منزل الزوجية حتى تنتهي العدة ، ربما يكون وسيلة للالتقاء والوفاق وما لذلك من أثر طيب على الأبناء . فعن القاسم بن محمد

<sup>(</sup>١) الأستاذ سيد قطب : في ظلال القرآن ، طبعة بيروت ، الجزء الحامس ، ص ٥٧ .

وسليمان بن يسار أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم، فانتقلها عبد الرحمن فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة: «اتق الله وارددها إلى بيتها»(١).

وعن فاطمة بنت قيس قالت: «.. بيني وبينكم القرآن، قال الله عز وجل: ﴿لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجُنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِهَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَبَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ قالت: هذا لمن كانت له مراجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ ... فعلام تجسونها؟ ... فعلام تجسونها؟ ... فعلى ذلك فالمطلقة طلاقاً رجعياً عليها أن تمضي فترة العدة في بيت زوجها، فلعل الله يوفق للصلح والمراجعة . أما المطلقة طلاقاً بائناً، فلها أن تخرج من بيت زوجها حيث لا بحال للمراجعة حتى تنكح زوجاً غيره.

ولحرص الإسلام على عدم تشتت الأبناء بالطلاق ، حَعل الزوج المطلق أولى واحق بزواج المطلقة بالرجعة إليها في حال العدة ، ممن سواه ممن يميلون إلى زواجها بعد مضي عدتها ، قال تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدُهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحًا.. ﴾(٣).

كذلك راعى الإسلام عند التفرقة بين الزوحين صيانة الأنساب لتقريره العدة ، التي يتبين من خلالها براءة الرحم من الحمل .. ذلك بالإضافة إلى حق الأم في حضانة اطفالها ورضاعتهم ، الأمر الذى يضفي عليهم من حنان الأم ورعايتها ما يدعم نشأتهم ويقوى شخصياتهم.

تلك بعض الحقوق التى كفلهـا الإســـلام للمرأة في موضوع الطلاق ، فشــرعية الطلاق إذن في الإســلام ضرورة مـن الضروريات ، والتي لـو أغفلها أي تشـريع يكون ناقصاً ولا يصلح لكل بيئة وكل زمان.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري : كتاب الطلاق ، باب قصة فاطمة بنت قيس ، الجزء ١١ ، ص ٤٠٣.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم : كتاب الطلاق ، باب المطلقة ثلاث لا نفقة لها ، الجزء الرابع، ص ١٩٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الآية ٢٢٨ .

يقول بنتام في كتابه أصول التشريع: «حقاً إن الزواج الأبدي هو الأليق بالإنسان والملائم لحاجته والأوفق لأحوال الأسرة والأولى بالأخذ، ولكن إن اشترطت المرأة على الرجل ألا تنفصل عنه حتى لو حلت في قلوبهما الكراهية الشديدة مكان الحب، لكان ذلك منكراً لا يستسيغه أحد من الناس، على أن هذا الشرط موجود دون أن تطلبه المرأة ، إذ أن القانون الكنسي يحكم به، فيتدخل بين المتعاقدين في حالة التعاقد، ويقول لهما: أنتما تقترنان لتكونا سعيدين، فلتعلما أنكما ستدخلان سحناً سيحكم غلق بابه، ولن أسمح بخروجكما ، وإن تقاتلتما بسلاح العداوة والبغضاء ، ثم يعلمة: «لو كان الموت وحده هو المخلص من زواج هذا شانه، لتنوعت صنوف القتل واتسعت مذاهبه (۱).

<sup>(</sup>١) د. عبد الحميد إبراهيم محمد : المرأة في الإسلام ، تقديم ومراجعة: الدكتور أحمد محمد الحوفي ، سلسلة من الشرق والغرب ، ص ١٠٠ .

# ثالثًا: تعدد الزوجات

إن دينًا يحرم الزنا ويعاقب عليه أقصى العقوبات ، جدير به أن يفتح باباً آخر إشباعاً للغريزة ودفعاً للشر وحرصاً منه على رعاية النسل. فإن طبيعة الرجل الجنسية قد تقوى فلا يقنع بامرأة واحدة ، فإن سد عليه باب تعدد الزوجات ، فتح لنفسه باباً آخر ، أى باباً للزنا.

فقد اعتبر الإسلام الزنا فاحشة كبرى، فنهى عنها نهياً قاطعاً ، بقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْرَبُوا الزُنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا ﴾ (١) ، كما أدخلت هذه الفاحشة ضمن جراثم الحدود التي توقع فيها العقوبة لحق الله سبحانه وتعالى، كذلك قرن الله الزنا بالقتل في قوله تعالى: ﴿وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُون ﴾ (٢) ، وقرنه بالشرك والسرقة في قوله تعالى: ﴿يَايَايِغَنَكَ عَلَى أَنْ لاَ يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْنًا وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِين ﴾ (٢). وقرر القرآن عقوبة دنيوية للزنا ، في قوله تعالى: ﴿الزَّائِيةُ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِين ﴾ (٢). وقرر القرآن عقوبة جَلْلة ولاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَة فِي دِينِ اللّه. ﴾ (١).

إن الغاية من قسوة العقوبة في الإسلام في حريمة الزنا ، إنما هو معالجة مريد الجريمة معالجة نفسية حتى لا يقع فيها .. وهكذا فقد أصبحت عقوبة الرحم باقية في قسوة حكمها ، ولكنها مفقودة تماماً في واقعها عن طريق الشهادة (أ)، لتشديد الإسلام فيها ، كما أنها نادرة عن طريق الاعتراف.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء : الآية ٣٢ .

 <sup>(</sup>٢) سورة الفرقان : الآية ٦٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة المتحنة : الآية ١٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة النور : الآية ٢ .

<sup>(</sup>مُ كَنْدُةُ الْمَقْوَبَةُ عَلَى الزنا، فرضت الشريعة الإسلامية ضوابط شديدة لتحرى الدقة في إثبات حريمة الزنا.

هذا، وعقوبـة الزنـا في التوراة أيضـاً القتـل . فإذا كـان الزنـا مع إحصــان فالعقوبـة الرجم . تقول التوراة: «وأي رجل زنا بامرأة قريبة فليقتل الزانى والزانية»<sup>(١)</sup>.

لقد حاء الإسلام وفي العالم نظامان متباينان: نظام تعدد الزوجات دون قيد أو ضابط أو تحديد، ومقره الجزيرة العربية، ونظام وحدة الزوجة عند المسيحيين، فلم يقر الإسلام واحداً منهما، إذ لم يقبل الإسلام أن يجبر الناس على وحدة الزوجة ؟ لأن هذا النظام أخفق عمليًا. فقد كان الرجل يتزوج واحدة ويتخذ من الخليلات ما يشاء وهذا لا يتفق مع مبادئ الإسلام. كما أنه لم يقبل ما كان قائماً في جزيرة العرب من تعدد الزوجات تعدداً لا يقف عند حد، يما فيه امتهان للمرأة واتخاذها أداة للهو وإرضاء الشهوات.

ولما كان مبدأ الإسلام العام هو الوسطية ، فقد أقر مبدأ التعدد ، ولكنه قيده ووضع له ضوابط .

يقول الأستاذ سيد قطب: «وما غفل الإسلام عن أن هناك طبائع غير عادية من الرحال لا تكتفي بواحدة ولابد وأن تتطلع إلى أخرى وأخرى، فإذا لم يتيسر لهم هذه الأخرى في عالم الزواج المعلن الشريف، وحدتها في عالم الفسق والفجور على نحو من الأنحاء»(٢).

#### الإصلاح الإسلامي في تعدد الزوجات:

قال تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النَّسَاءِ مَثْنَى وَلُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَة﴾(٣).

يقول السيد محمد رشيد رضا : «ههنا ثلاث مسائل قطعية:

أولاً : إن الإسلام لم يوحب تعدد الزوحات و لم يندب إليه ، وإنما ذكره بما يدل على

<sup>(</sup>۱) أعيار ۲۰/۱۰ .

<sup>(</sup>٢) سيد قطب : السلام العالمي والإسلام ، القاهرة ، ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء : الآية ٣ .

أنه قلما يسلم فاعله من الظلم المحرم ، وحكمة هذا وفائدته أن يتروى الرجل الذي تطالبه نفسه به، ويحاسبها على قصده وعزمه وما يكون من مستقبل أمره في العدل الواجب.

ثانيًا: إنه لم يحرمه تحريمًا قطعيًّا لا هوادة فيه لما في طبيعة الرحال وعاداتهم الراسخة بالوارثة في جميع العالم من عدم اقتصارهم في الغالب على التمتع بامرأة واحدة، ومن حاجة بعضهم إلى النسل في حال عقم المرأة أو كبرها أو علة أخرى مانعة من الحمل، ومن كثرة النساء في بعض الأزمنة والأمكنة، ولا سيما أعقاب الحروب يحيث تكون الألوف الكثيرة منهن أيامي لا يجدن رجالاً يحصنونهن وينفقون عليهن، مع وجود الأقوياء الأغنياء القادرين على إحصان امرأتين أو أكثر الراغيين فيه.

ثالثًا : لهذا وذاك تركمه مباحاً ، إلا أنه قيده بالعدد ، فلا يتحاوز أربعة ، وبالقدرة على العدل والرغبة فيه وبهذه الشروط يتقى ضرره ويرجى نفعه(١).

وقـد تضافرت أقـوال العلمـاء على أن العدالــة شـــرط في إباحــة التعـدد ، يقول الجصـاص: «أمر الله تعـالى بالاقتصار على الواحدة إذا خـاف – الزوج – إظهار الميل والجور وبحانبة العدل»(٢).

ويقول الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر الأسبق: «ويتضح أن إباحة التعدد لا تتوقف على شسيء وراء أمن العدل وعدم الخنوف من الجنور .. فيما يدخل تحت قدرة الإنسان من النفقة والمسكن والملبس»(٣).

ويرى الشيخ محمد أبو زهرة: «أن الآية ﴿وَإِنْ خِفْتُم .. ﴾ تفيد الإباحة بشرط

<sup>(</sup>١) السيد محمد رشيد رضا : حقوق النساء في الإسلام ، مرجع سابق ذكره، ص٤٩،٤٨ .

<sup>(</sup>٢) الحصاص : أحكام القرآن ، ج٢ ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) محمود شلتوت : الإسلام عقيدة وشريعة ، دار القلم ، القاهرة ، ص ١٨٧ .

العدل والاقتصار على واحدة إذا خيف الجور»(١).

ويرى الشيخ محمد عبده أيضاً في تفسيره للآية: «حاء ذكر تعدد الزوجات في سياق الكلام عن اليتامى والنهي عن أكل أموالهن ولو بواسطة الزواج ، فقال: إن أحسستم من أنفسكم الخوف من أكل مال الزوجة اليتيمة فعليكم ألا تتزوجوا بها، فإن الله تعالى حعل لكم مندوحة - بديلاً - عن اليتامى بما أباحه لكم من التزوج بغيرهن إلى أربعة نسوة ، ولكن إذا خفتم ألا تعدلوا بين الزوجات أو الزوجتين فعليكم أن تلتزموا بواحدة فقط»(٢).

## سبب نزول النص القرآني:

أولاً: روى البخاري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة «أن رجلاً كانت له يتيمة فنكحها ، وكان لها عذق - نخل أو عنب -كان يمسكها عليه - أي بسببه - ولم يكن لها في نفسه شيء - لم يكن يحبها - فنزلت فيه: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا..﴾»(٢).

ثانياً: ورد في الصحيحين وسنن النسائي والبيهقي عن ابن شهاب قال: «أخبرني عروة بن الزبير أنه سال عائشة عن قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَ تُقْسِطُوا..﴾ فقالت: يا بن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، تشركه في ماله ويعجبه جمالها ومالها، فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط - يعدل - في صداقها، فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن .. فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن (٤).

 <sup>(</sup>١) د. عبد الله شحاته: المرأة في الإسلام يين المناضي والحاضر ، الهيئة المصرية العامة للكتباب، القاهرة ، ص
 ١٩٨٤ ، ص ١٤٤٠ .

<sup>(</sup>٢) السيد محمد رشيد رضما : تفسير المنار ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ١٩٧٢، ج؛ ص ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٣) صعيع البخاري : ج١ ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري : ج١ ص ٥٣ .. مسلم بشرح النووي ج٥ ص ٨٧١ ، البيهقي : السنن الكيرى ، الجزء السابع ، ص ١٤١.

قىال عروة: قىالت عائشة: «ثم أن النياس استفتوا رسول الله على بعد هذه الآية، فأنزل الله: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النَّسَاءِ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكَبِي لِا تُوْتُونَهُنَ مَا كُتِبَ لَهُنَّ عَلَيْكُمْ فِي الْكَبِي لِا تُوْتُونَهُنَ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتُوغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُن ﴿(١)، فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتمامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن - أي انصرافهم عنهن - إذا كن قليلات المال والجمال.

ثَالُثًا : روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : أنزل قوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمُ اللَّهُ لَكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وتبــلــو حكمــة هـــذا النهي واضحــة . فــإن احتمــال الخوف مــن الجور ، أحـرى أن يكون من ناحية زواج الوصى بالبتيمة التي تحت وصايته طمعاً في مالها فقط.

والمتبادر للذهن أن هذه الحالـة تكـون من ذوي القربى ، حيث تكـون اليتيمة ذات المـال في ححر أحد أقاربهـا ، فيضـن بمالها أن يـأخذه الغريـب ، فيتزوحهـا أو يزوّحها لابنه ، ولا تكون ذات حمال فتتعرض للأذى.

ولقد حثت الآية على رعاية اليتيم، وإعطائه ماله، وأكدت هذا الأمر تأكيد العليم الخبير بطبائع النفوس الإنسانية وجميع حيلها، فالإنسان قد يتحايل على أكل مال اليتيم بأن يتزوج اليتيمة ذات المال تمهيداً للاستيلاء على مالها بحجمة أنها في رعايته. فأفادت الآية أنه إن خفتم الجور على اليتيمة بعد الزواج منها، فتزوجوا من النساء الأخريات بعداً للظلم.

<sup>(</sup>١) سورة النساء : الآية ١٢٧ .

<sup>(</sup>۲) تفسیر الطبری : ج٤ ص ١٥٦ .

كذلك روى عن قتادة في قولـه تعـالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَى .. ﴾ أنه كمـا خفتـم الجور في اليتـامى ، فكذلك خـافوا في جمع النسـاء (وكـان الرجل في الجاهلية يتزوج العشرة ومادون ذلك) فأحل الله أربعًا في قوله: ﴿مَثْنَى وَتُلاَثَ وَرُبُاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدَلُوا فَوَاحِدَة ﴾ (١).

وذلك يعني إن خفتم ألا تقسطوا في أموال اليتامى فتعدلوا فيها ، فكذلك خافوا ألا تقسطوا في حقوق النساء التي أوجبها الله عليكم ، فلا تتزوجوا منهن إلا ما أمنتم معه الجور.

فقد اشترط الشمارع في هذه الرخصة ألا يكون في هذا التعدد منزلق إلى ارتكاب جور آخر، فهو قد حرص على ألا يدفع الظلم لليتيمات بظلم آخر بين الزوجات اللامي يجمع الزوج بينهن ، لذلك حرص على التنبيه إلى أنه إذا كان هنالك خوف من عدم العدل بين الزوجات ، فيقتصر الزوج على واحدة.

ويلاحظ أن الله عز وجل عبر عن تحذيره من الظلم في الحالتين بمعنى واحد وصياغة واحدة و المائة واحدة و المائة واحدة ، وقال في الميتامي .. ، وقال في الروحات: ﴿ وَلَا تُعْدِلُوا .. ﴾ ، وقال في الروحات: ﴿ وَلَا ثُنْ تُعْدِلُوا .. ﴾ .

يقول القرطبي: «قولـه تعــــالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ ..﴾ (أي ظننتم) ، شــرط وجوابـه فــانكحوا .. (أي تزوحـوا) أي إن خفتم ألا تعدلـوا في مهورهن وفي النفقــة عليهن -اليتيمات – فانكحوا ما طاب لكم .. أي غيرهن»(٢).

ويقول السيد محمد رشيد رضا: «كأنه تعالى يقول: إذا كان في حجر أحدكم يتيمة ورغب في الزواج بها وخاف ألا يعطيها مهرًا مثلها ، فليترك التزوج بها، وليعدل إلى سواها مما حل لكم أو ما راق وحسن في أعينكم من غيرهن»(٣).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: نفس الصفحة.

<sup>(</sup>٢) القرطني: الجامع لأحكام القرآن ، ج٥ ص ٢٢١ .

<sup>(</sup>٣) السيد محمد رشيد رضا: تفسير المنار ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ١٩٧٣ ، ج١٨ ص ٢٨٣ .

ويقول الألوســي في قوله تعــالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَة ..﴾ أي إن خفتم ألا تعدلوا ولو في أقل الأعداد – أي من الأربعة – فاختاروا واحدة»(١).

من كل ما مضى يتضح إن زواج الواحدة هو الأقرب إلى العدل والأكثر عونًا على عدم العدل والجكثر عونًا على عدم العدل والجور ، لأن الآية تفيد بعدم المطالبة بالعدل فقط ، بـل بالبعد عن الظلم أيضاً.

ققد أفاد الكاساني: «إن الله سبحانه وتعالى قد ندب إلى نكاح الواحدة عند الخوف من ترك العدل في القسم - أي الخوف من ترك العدل في الزيادة .. فدل على أن العدل بينهن في القسمة - والنفقة واحب .. ولو كان تحت الرجل امرأتان يجب عليه أن يعدل بينهما في المأكول والمشروب والملبوس والسكن والبيتوتة»(٢) ، كما جاء مثل هذا المعنى في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(٢).

تقول الآية: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النَّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا﴾.

فأســــاس الآية : خوف الظلم ..

وفى وســط الآية : فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ..

وفى آخر الآيسة : ذلك أدنى ألا تعولوا أي لا يكثر من تعولمون إذا اقتصر المرء على واحدة وإن أباحت له الشريعة أكثر منها(<sup>٤)</sup>.

إن إباحة التعدد مشروطة بـألا يكون في التعدد مظنة الإكثـار من العيال من غير أن

<sup>(</sup>١) الألوسي : روح للعاني : ج؛ ص ١٧٤ .

<sup>(</sup>٢) الكاساني: بدائع الصنائع، ج٣ ص ١٥٨٤.

<sup>(</sup>٣) القرطي : مرجع سابق ، ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٤) البيهقي : أحكام القرآن ، من كلام الشانعي ، ص ٢٦٠ .

يكون عند الرجل من أسباب الرزق ما يستطيع معه الإنفاق عليهن وسد حاجاتهن والقيام بواجباتهن (أ) ؛ ذلك لأن كثرة العيال قد تدفع إلى الظلم وذلك بأكل أموال الناس بالباطلل للتوسعة في الإنفساق عليهم. وفي هذا يقول الزمخشري: «لأن من كثرت عياله لزمه أن يعولهم ، وفي ذلك ما يصعب عليه المحافظة على حدود الكسب الحلال والرزق الطيب» (١).

فكثرة العيـال قد تـــؤول في النهايـــة إلى الجور والظلم ، وهـــو مـــا قصدتــــه الآيــة في الاقتصار على الواحدة .

#### المقصود بمعنى العدل:

أباح الله في الآية الأولى التعدد ، وذلك في قوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَاهَى..﴾، ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَة..﴾ ولكنه اشترط لإباحته العدل بين الزوجات، ثم ذكر في الآية الثانية: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النَّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَعِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ ..﴾(٢)، أي أن هذا العدل متعذر ويستحيل حتى لمن حرص على تحقيقه بين النساء، ويفهم من مقتضى الجمع بين الآيتين معاً أن يكون حكم التعدد حراماً ، غير أنه ينبغي أن توضع الكاتبة أن العدل المشروط في الآية الأولى هو غير العدل المقطوع باستحالته في الآية الثانية فالعلاقات الزوجية متداخلة، منها ما هو مادي مثل النققة والمسكن والكسوة وما إلى ذلك ، فيمكن للزوج العدل فيها بين الزوجات، ومنها ما هو معنوي كالحبة والميل القلي الذي لا تتحكم فيه إرادة فيها بين الزوجات، ومنها ما هو العليم بقدرة الإنسان على ذلك: ﴿فَلاَ تَعِيلُوا كُلُّ

<sup>(°)</sup> ورد في حريدة الأعبـار القلعرية في ٦ /٨/ ١٩٩٤/ بالصفحة الأولى، خـير عن رحل انتحر بسـم الفتران وترك رسالة بأنه تخلص من حياته لتراكم ديونه بسبب تعدد زيجاته وكترة عياله الذين بلغ عددهم ٢٦.

<sup>(</sup>١) الزمخشري: الكشاف، ج١ ص ٣٦١.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : الآيتان ٣ ، ١٢٩ .

فالعدل المشروط في الآية الأولى لإباحة التعدد محصور في العدل المادي الظاهر المستطاع الذي يمكن للزوج أن يفعله ، وهو العدل في الإنفاق والإسكان والمبيت، أما العدل المقطوع بعدم الاستطاعة فيه في الآية الثانية فهو العدل المعنوي الذي لا يمكن للزوج أن يفعله وهو الحب والميل القلمي.

يقول الشيخ محمود شلتوت : «فما كان الله ليرشد إلى تزوج العدد من النساء عند الحنوف من ظلم اليتامى ، ويضع العـدل بين الزوجات شـرطاً في التعدد بأســلوب يدل على استطاعته والقدرة عليه ، ثم يعود وينفي استطاعته والقدرة عليه»(١).

من أحل ذلك فإن أثمة التفسير كابن عباس والحسن وقتادة وبحاهد وأبا عبيدة وغيرهم، يقولون: «إن العدل الذي أحبر الله أنه غير مستطاع في هذه الآية ، هو التسوية بين الزوجات في الحب القلي وميل الطباع»(٢). لذلك قال الطبري في تفسيره: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النَّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُم .. ﴾ يعني جل ثناؤه لن تطيقوا أيها الرجال أن تسوا بين نسائكم في حبهن بقلوبكم حتى تعدلوا بينهن في ذلك؛ لأن ذلك لا تملكونه وليس إليكم ولو حرصتم على تسويتكم بينهن في ذلك»(٢).

فالمقصود من قوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا ..﴾ ليس النفي المطلق للعدل ومن ثم تحريم التعدد ، وإنما في ذلك إقرار حقيقة نفسية واحتماعية ، مؤداها عدم استطاعة العدل الكامل بين الزوحات . وإنما حاء الضابط في قوله تعالى: ﴿فَلاَ تَمِيلُوا كُلُّ الْمَيْلِ فَتَلَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَة ..﴾ والله يغفر للعبد مالا يدخل في طاقته.

<sup>(</sup>١) محمود شلتوت : الإسلام عقيدة وشريعة ، دار القلم ، القاهرة ، ص ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري : ج٥ ص ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٣) للرجع السابق ، ص ٢٠١ .

العدل المستحيل الذي لا يدخل في طاقة البشر، ولا يستطيعه الناس ولو حرصوا عليه، وهو العدل في الميل القلبي والحب وهو العدل الذي تحدثت عنه الآية الثانية ، دون أن تتخذ من استحالته تحريماً لتعدد الزوجات ، وإنما كان قصد الآية النهي عن الميل كل الميل، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿.. فَلاَ تَصِلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَهَ ﴾. قال ابن كثير: «أي إذا ملتم إلى واحدة منهن ، فلا تبالغوا في الميل بالكلية فتبقى الأحرى معلقة ، أي لا ذات زوج ولا مطلقة»(١).

ومعنى ذلك أن الميل أو (بعض) الميل حائز ، بل هو الذي لابد أن يقع ، وهو مما لا يحاسب الله عليه الزوج ، لذلك ختم الآية بقوله: ﴿وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانْ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ .

إذًا فتحريج الآيتين كما يقول الشيخ محمود شلتوت: «الذي يتفق وجلال التنزيل وحكمة التشريع ويرشد إليه سياقهما وسبب نزول الثانية منهما أنه لما قيل في الآية الأولى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا .. ﴾ فهم منه أن العدل بين الزوجات واجب، وتبادر إلى النفوس أن العدل بإطلاقه ينصرف إلى معناه الكامل الذي لا يتحقق إلا بالمساواة في كل شيء ، ما يملك وما لا يملك، فتحرج بذلك المؤمنون ، وحق لهم أن يتحرجوا لأن العدل بهذا المعنى الذي تبادر إلى أذهانهم غير مستطاع ؛ لأن فيه ما لا يدخل تحت الاحتيار، فجاءت الآية الثانية ، ترشد إلى العدل المطلوب في الآية الأولى وترفع عن كواهلهم هذا الحرج الذي تصوره في قوله: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا ... ﴾.

وبهذا الـترابط الوثيق المنطقي ، تتناسق هـذه الآيـات كلهـا بعضهـا مع بعض، بل تتوافق الآيـة الواردة في أولهـا ، حول العدل المطلق المشـترط لإباحـة تعدد الزوجات ، وقـد وفق الإمام الجصـاص بين الآيتين توفيقًا عكمـًا ، فقسـر العدل المطلوب في حالـة التعدد بأنـه العدل الممكن، وهو العدل في

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کئیر : ج۱ ص ۹۱۶ .

القسـمة بالمسـاواة بينهـن في المبيت والمعيشـة . وفسـر العدل المذكور على سـبيل النفي المؤكد في الآية الثانية بأنه المساواة في المحبة وميل القلب(١).

وهذا التحديد الفاصل بين عدل مستطاع مشروط لإباحة التعدد ، وعدل مستحيل مستبعد من شرط الإباحة ، وجدناه واضحاً في التفسير النبوي ، فعن عائشة قالت: «كان رسول الله في يقسم لنسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» (٢) .. يعني في كا يملكه الله ولا يملكه العبد: الحب والميل القلبي غير الاختياري ، وقد فهم في ذلك في قوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النَّسَاء وَلَوْ حَرَصتُم فَلا تَعِيلُوا كُلُّ الْمَيْلِ فَتَلَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَة .. ﴾ (٢)، أي التي تعني أن العدل في الحب وميل القلب غير مطلوب وغير مستطاع وأن على الزوج ألا يميل كل الميل إلى زوجة من زوجاته ويذر الزوجة الأخرى كالمعلقة بين الزواج يميل كل الميل إلى زوجة من زوجاته ويذر الزوجة الأخرى كالمعلقة بين الزواج والطلاق ، لا هي ذات زوج تأمل في عطفه ، ولا هي مطلقة فتأمل في الزواج ، بل عليه الإصلاح وتقوى الله في الميل الذي نهى الله عنه.

قال الإمام الشافعي: «سمعت بعض أهل العلم يقول قولاً معناه ما أصف : لن تستطيعوا أن تعدلوا بما في القلوب ، فلا تميلوا كل الميل فتتبعوا أهواءكم أفعالكم ، فيصير الميل بالفعل الذي ليس لكم، فتذروها كالمعلقة .. لأن الله تعالى تجاوز عما في القلوب وكتب على الناس الأفعال والأقوال ، فإذا مال بالقول والفعل فذلك كل الميلي»(٤).

وخلاصة موضوع العدل : أن الله تعالى أباح الجمع بين أكثر من زوجة لمن عدل بين زوحتيه أو زوحاته عدلاً مادياً مستطاعاً ، و لم يوحب الله على الزوج العدل في

<sup>(</sup>١) الجصاص : أحكام القرآن ، ج٢ ص ٥٥ .

<sup>(</sup>۲) سنن أبو دلود : ج۲ ص ۲۰۱ . ۲۲ سند الساد الآمة ۲۰۱ ، تا السام ما که د تا استمار ا

<sup>(</sup>٣) سورة النساء : الآية ١٢٩ ، قـال ابن أبى مليكه : نزلت هذه الآية في عائشة وكان رسول الله 🏶 يحبها أكثر من غيرها ، تفسير الطيري، جه مر، ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٤) الشافعي : السنن الكبرى ، ج٧ ص ٢٩٧ .

الحية والميل القلبي، لأن هذا أمر لا يقدر عليه الإنسان لأن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء، ولكنه سبحانه وتعالى نبه المسلمين إلى أنه يجب عليهم ألا ينساقوا وراء ميل القلوب إلى ما يجعلهم مقصرين فيما فرض عليهم من عدل مستطاع، ومن ثم نرى أن الله تعالى قد عقب على نفي إمكان استطاعة العدل القلبي بقوله: ﴿.. فَلاَ تَمِيلُوا كُلُّ الْمَيْلُ فَتَدَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَة ﴾ ، أي فلا تميلوا بأهوائكم إلى الزوجة التي تحبونها كل الميل، حتى يحملكم ذلك على أن تجوروا على الزوجات الأخريات في ترك أداء الواجب لهن عليكم من حق في النفقة عليهن والعشرة بالمعروف، فتذروا كل واحدة منهن كالمعلقة، أي التي لاهي ذات زوج ولاهي بالأيم.

#### حكمة التعدد:

جعل الله سبحانه وتعالى تعدد الزوجات مباحاً ، ليكون علاجاً لكثير من المشكلات الفردية والاجتماعية التي لا ينظمها قانون ..

ولو نظرنا إلى التعدد نظرة عادلة ، لوجدنا أن هناك من الأسباب ما يدعو إليه وما يجعله أمراً مطلوباً ومقبولاً . ومنع التعدد عند وجود بعض هذه الأسباب، يكون منافياً لفطرة الله التي فطر الناس عليها. وقد يؤدي هذا المنع إلى شيوع الفساد في المجتمع ، فينحرف الناس عن الطريق الصحيح.

ومن ثم قـد يثار هذا التســاؤل: إذا كان مبدأ الزوجــة الواحدة يبدو أنبل وأسمى من تعدد الزوجات فلماذا لم تمنع الشريعة الإسلامية التعدد منعاً باتاً حاسماً ؟

ويجيب الدكتور عبد الجيـد اللبـان : «المهـم ليس وضع المبــادئ ، فـإن المبــادئ لا

توضع للتدارس ولكن للتطبيق على الحياة الإنسانية ، فلا يكفي إذًا أن يكون المبدأ سامياً ، بل يجب أن يختار من بين المبادئ السامية ما تستطيع الطبيعة البشرية في جميع بلاد العالم ، أن تقوم به دون حرج أو مشقة . وهذا ما حققته الشريعة الإسلامية . فهي تمتاز بامتيازات لا توجد في القوانين الوضعية . ومن هذه الامتيازات أنها تتسق مع فطرة الإنسان وتعالج ظروف حياته دون مضاعفات والمفروض في التشريعات الإلهية أن تواجه جميع الاحتمالات» (١).

فلهذا التعدد مقتضياته التي توجد في كل عصر وفي كل بمتمع ، وبعضها يعود إلى كفاية حاجات الفرد والبعض الآخر يرجع إلى رعاية مصالح المجتمع.

#### فأما عن حاجات الفرد .. فيتمثل ذلك فيما يلي:

١- اقتضى التشريع الإسلامي أن يعالج مسألة رغبة البشر في الذرية دون أن يتركها تتهي كما هو الحال عند بعض الطوائف غير الإسلامية من اللحوء إلى تغيير دين الشخص أحياناً ليحد المنفذ إلى هذه الرغبة أو إلى هذا الحق الطبيعي . فإن تشدد القوانين وعدم مسايرتها للفطرة الإنسانية، يجعل الفرد يحاول دائماً أن يفلت من هذه القوانين، فإذا أطاعها كان مرغماً كارهاً ، وإذا وجد منفذاً إلى مخالفتها والتحلل منها، لم يتوان عن فعل ذلك.

فإذا كانت المرأة عقيماً ، أعطى الإسلام الرحل الحق في الإنجاب . وأن التشريع الإسلامي عالج الأمر بإباحة الزواج من أخرى حتى لا يحرم من حق طبيعي له، وهو أن يكون له وريث شرعي يحمل اسمه ويبقى ذكره من بعده . وقد رأينا أن بعض أنبياء أن يكون له وريث شرعي يحمل الطبيعي ، وهو الذرية ، مثلما فعل زكريا حين قال: (وَإِنِّي خِفْتُ الْمُوَالِيَ مِنْ وَرَاثِي وَكَانَتِ الْمُرَاتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًا (٥) يَوْنِي وَكَانَتِ الْمُرَاتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًا (٥) يَوْنِي وَيُونْ مِنْ عَالَ يَعْقُوب . . (٧).

<sup>(</sup>١) د. عبد المجيد اللبان : مكانة المرأة في الإسلام ، من بحوث مؤتمر بجمع البحوث الإسلامية ، ص ٣٦٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة مريم : الآيتان ٦،٥ .

ولعلنا هنا نذكر ما حدث لأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام ، حيث تقدمت إليه زوجته سارة من تلقاء نفسها وإحساسها بحاجته إلى الولد ، فدفعت إليه جاريتها هاجر ليتزوجها لعله يعقب منها نسلاً ، مثلما ورد في التوراة(١):

#### Genesis 16: 1.2 and 3

Now sar'ai. Abraham's wife bore him no children. She had an Egyptian maid whose name was Ha'gar. 2 and Sar'ai said to Abraham "Behold now the LORD has prevented me from bearing children, go in to my maid, it may be that I shall obtain children by her". And Abraham hearkened to the voice of Sarai. 3 So after Abram had dwelt ten years in the land of Canaan, Sar'ai, Abram's wife, took Ha'gar the Egyptian, her maid, and gave her to Abraham her husband as a wife.

وأما عن حق المرأة في الإنجاب إذا كان عدم الإخصاب من الرجل نفسه، فإن الإسلام لا يحرمها من حق الأمومة إذا أرادت أن تطلب الانفصال من زوجها بعد أن تبرئه - أي تتنازل عن كل ما أعطاه لها الزوج - ثم تستطيع أن تتزوج فتنجب.

فالإسلام كما جعل لـلرجل حق الزواج بأخرى إذا ما أراد أن يحقق رغباته الطبيعية في إنجاب الذريـة ، فإنـه كذلك لم يحـرم المرأة من هـذا الحق إذ أرادت ؛ لأنـه لا يحرم المطلقة من الزواج.

٧- إن بعض الزوجات يصبن أثناء الزواج بأمراض تجعلهن غير صالحات للحياة الزوجية، فإذا كان الزوج قد قام بأداء واجبه نحوها من علاج إلى أقصى طاقاته ، فاستعصى المرض على العلاج وأصبحت الزوجة غير صالحة لأداء وظيفتها كزوجة ، أو كانت من النساء اللاي تطول مدة حيضهن، أو كانت ممن يسزفن نزيفاً مستمراً مثلاً ، أو مصابة بيرود جنسي أو غير ذلك من العوارض ، فإن من غير العدالة أن يظل المزوج هكذا متزوجاً زواجاً اسمياً غير حقيقي. كذلك يكون من غير العدالة أيضاً تسريح هذه الزوجة المريضة التي لم تكن هي الجانية على زوجها أو على نفسها تسريح هذه الزوجة المريضة التي لم تكن هي الجانية على زوجها أو على نفسها

<sup>(</sup>١) سفر التكوين: الإصحاح ١٦ /٣٠٢٠١ .

وعندئذ يصبح الرجل بين أمرين: إما أن ينحرف ويحقق نزعته إلى الجنس بطريق غير مشروع. وهذا ما لا تقره جميع التشريعات السماوية أو يلتمس إلى تحقيق هذه النزعة الطريق المشروع، وهو أن يلتمس زوجة أخرى ، فإذا كان التشريع الذي يدين به مانعاً من التعدد ، كان لا مناص من تسريح الزوجة المريضة ، وعندئذ يكون هذا التصرف غير إنساني يأباه الضمير وجميع النزعات الإنسانية الكريمة.

ف التعدد يصبح عندئذ ضرورة لازمة لعصمة الزوج ووقايته من الزلل ، وفي نفس الوقت حماية للزوجة المريضة من أن تسرح في حالة مرضها وهي لا حول لها ولا قوة ولا صلاحية لزوج آخر.

وقد يتساءل المرء: أليست المثل العليا وواجب الوفاء، تفرض على زوج المرأة المريضة أن يرعاها وأن يصبر ولا يتخلى عنها بالفراق أو الطلاق ولا يزيد من ألمها بزوجة أخرى عليها، لأن ما طرأ عليها من عجز كان أمراً خارجاً عن إرادتها ولا ذب لها فيه ؟.

ويجيء الرد على ذلك ، بأننا إذا نظرنا بعين العقل نحد أنه من غير المستساغ أن يطلب من الزوج أن يكبح جماح شهواته ويعيش مع زوحته المريضة إلى الأبد ، في حين أن التشريع الإسلامي أباح للزوجة أن تطلب التفريق لو أصاب الزوج مرض أو عجز وخشيت منه الفتنة على نفسها.

بيد أنه ينبغي أن يلاحظ أن الشريعة الإسلامية لم توجب على الرجل عند مرض زوجته أن يتزوج غيرها على الفور ، وكذلك لم توجب على الزوجة عند مرض وعجز زوجها أن تطلب الفراق، إنما هي قد أباحت لهما ذلك فحسب . فلو أراد كلاهما أن يظل وفياً للآخر تمام الوفاء ، فإن كلا منهما يستحق جزاء الصابرين ، وهو في الإسلام أعظم الجزاء : ﴿إِنَّمَا يُوفِّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرٍ حِسَابٍ .. ﴾(١).

<sup>(</sup>١) سورة الزمر : الآية ١٠ .

وأها حاجـة المجتمع للتعدد .. فقد يكون تعدد الزوجات أحياناً لازماً لصيانة الأعراض وامتصاص الفائض من النساء ، خصوصاً في أعقاب الحروب التي يهلك فيها كثيرًا جدًّا من الذكور. عندئذ لا يكون هناك مناص من إحدى حالتين : إما الانهيار الخلقي العام في المجتمعات التي يزيد فيها النساء على الرجال، وما يترتب على هذا الانهيار من فوضى واضطراب كما حدث في أعقاب الحريين العالميتين السابقتين . وإما أن تعالج مثل هذه الحالات بأن يباح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة. فعن أبي موسى عن النبي في قال: «.. ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء»(١). فالتعدد يعد معروفاً في مثل هذه الأحوال ؟ لأنه يوفر التحصين للاتي حرمن الزواج.

فإذا كان التشريع الإسلامي قد عالج الموضوع بإباحة التعدد في مثل هذه الحالات والظروف فإنه عندئذ يكون التشريع الأمثل الذي لم يغفل مثل هذه الظاهرة.

هذا ، برغم ما في ذلك من معاناة للأزواج ، فقد عانى الرسول في نفسه من غيرة زوجاته ، فعن أنس قال: «كان النبي في عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصفحة فيها طعام ، فضربت التي النبي في في بيتها يد الخادم، فسقطت الصفحة فانفلقت ، فجمع النبي في فلق الصفحة وقال: غارت أمكم، ثم حبس الخادم حتى أتى بصفحة من عند التي هو في بيتها ، فدفع الصفحة الصحيحة إلى التي كسرت صفحتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت »(٢).

ومن قبل النبي ﷺ ، عانى أبونا إبراهيم عليه السلام من غيرة زوجته سارة ، يوم حملت هاجر ، حتى رحل بهها بعيداً – هي وطفلها – إلى واد غير ذي زرع ، فيقول الله تعالى على لسان سيدنا إبراهيم: ﴿رَبُّنَا إِنِّي أَسْكُنْتُ مِنْ ذُرَيْتِي بِوَادٍ غَيْرٍ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّم .. ﴾(٢).

<sup>(</sup>١) صحيح البحاري: كتاب الزكاة ، باب الصلقة قبل الرد ، ج٤ ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) صحيع البخاري: كتاب النكاح، باب الغيرة، ج١١ ص ٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) سورة إيراهيم : الآية ٣٧ .

كما إن الحكمة من وراء تحريم الخالق أن ينكح على عمتها أو على خالتها أو على ابنة أخيها أو على ابنة أختها هو ما يترتب على ذلك من قطع ما أمر الله به أن يوصل نتيجة الاحتكاك الضروري بين الضرائر (\*).

#### مشروعية التعدد في السنة:

إن تعدد الزوجات كان مباحاً عند الناس قبل نزول القرآن الكريم ، ولكن بغير حد أقصى لعدد الزوجات ، فلم تكن الحاجة داعية إلى تقرير هذه الإباحة في القرآن الكريم لمحرد الإباحة . وكان يكفي أن يجري عرف الناس على إباحة تعدد الزوجات دون أن يرد نص في القرآن يقرر ذلك. حتى يعتبر هذا التعدد مباحاً.

ولو كان هدف النص القرآني فقط إباحة تعدد الزوجات لاقتصر على تقرير هذه الإباحة منذ بداية الآية ولم يكن هناك داع لذكر موضوع اليتامى ، أو ذكر تعدد الزوجات ضمن مسألة اليتامى، بل كانت الحاجة ماسة إلى وضع الضوابط والقيود. لذلك أبقى التشريع الإسلامي نظام تعدد الزوجات مباحاً ، ولكنه أنكر ما فيه من تطرف وعدم تحديد فاتحه إلى تقييده بأربع ، وفضل عليه الاكتفاء بالزوجة الواحدة لمن أراد أن يحتاط لنفسه في العدل ويأمن من الجور. قال تعالى: ﴿.. فَإِنْ حَفْتُمْ أَلا تَعْلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعْلَولُولُ فَوَاحِدَة .. .

وفرق كبير بين شريعة تنشئ تعدداً لم يكن مشروعاً ، وأخرى تجمده قائماً فتحد من سعته وتضيق من نطاقه.

وقد ورد في السنة ما يؤيد أن الأربعة هو الحد الأقصى لعدد الزوحات . ومن ذلك:

١- روى الحارث بن قيس قمال: «أسملمت وعندي ثمان نسموة ، فذكرت ذلك

<sup>(°)</sup> في كتاب: المرأة في معرض الراي، المصمت موسى الخطيب، مطابع دار الثقافة بمكة المكرمة، ١٩٧٣ ، ص من ١٠٥ مسالت المولفة عنداً من المفكريين عما إذا كانت هناك إحدى النساء قد تركت في حياة كل منهم أثرًا، فحاءت إحابة طريفة من الأستاذ محمد باجودة مدير الإدارة العامة للمحفوظات المركزية بالرياض إذ قال: نعم أثرت إحدى النساء في حياتي ولكن تأثيراً سيئاً مع الأسف، وهي زوجتي الثانية التي تزوجتها وحين بلفت حد مشاغبتها لنا .. أن قامت علينا بسكين مهددة إيانا بالذبع .. وسلمنا الله منها ، وطلقتها وبقيت الأولى، وأقسمت على علم الزواج من أخرى طالما الأولى في ذمتي.

للنبي ، فقال ﷺ: اختر منهن أربعًا»(١).

٢- روى عن ابن عمر رضى الله عنهما: «أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه، فأمره الني هي (أن يتخير أربعاً منهن)» (٢).

وقول النبي ﷺ: «فارق واحدة»، ولم يحدد سبباً لذلك غير العدد بالذات، يدل ذلك على أن المانع هو الزيادة على الأربع لا غير ذلك.

فلم يشترط الإسلام في التعدد ألا يتم إلا لضرورة قصوى كمرض الزوجة أو عقمها أو غير ذلك ، لأن الإسلام يضع في اعتباره جميع الظروف الإنسانية . ولذلك قدر أن من الرحال من لا تعصمه المرأة الواحدة ومنهم من لا يستطيع الصبر على المكث الطويل عند الظروف الحائلة بين الرجل وزوجته في أوقات خاصة، وقد ذكر الإمام الغزالي من أسباب إباحة التعدد: «ومن الطباع ما تغلب عليه الشهوة ، بحيث لا تحصنه المرأة الواحدة، فيستحب لصاحبها الزيادة على الواحدة إلى الأربع ..»(أ)، وبذلك لم يترك الإسلام هذه الثغرة في الحياة الإنسانية دون أن يسد فراغها. فالتشريع الإسلامي وضع مبدأ تعدد الزوجات لمواجهة مشاكل الحياة الزوجية في ظروفها المحتلفة ، وقاية للمحتمع من شيوع الزنا وما قد يؤدى إليه من اللقطاء أو الأبناء غير الشرعين، فلم يعد هناك ثمة داع لارتكاب تلك المعصية ، وقد أباح الله بديلاً عنها بتعدد الزوجات ، على أن يعدل الزوج.

<sup>(</sup>١) سنن أبو داود : ج٢ ص ٦٧٧ .

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي : ج٣ ص ٤٣٥ .

<sup>(</sup>٣) البيهقي : السنن الكيرى ، ج٧ ص ١٨٤ .

<sup>(</sup>٤) الغزالي : إحياء علوم الدين ، المحلد الرابع ص ٣٦٧ .

ويقول الدكتور مصطفى السباعي تأييداً لهذا الرأي: «بقيت حالة أريد أن أكوز فيها صريحاً أيضاً ، وهي أن يكون عنده – أي الزوج – من القوة الجنسية ، ما لا يكتفي معه بزوجته ، إما لشيخوختها أو لكترة الأيام التي لا تصلح فيها للمعاشرة الجنسية ، وهي أيام الحيض والنفاس والمرض وما أشبهها . وفي هذه الحالة ، نجد الأولى والأحسن أن يصبر على ما هو فيه ، ولكن إذا لم يكن له صبر فماذا يفعل ؟ وبماذا نعالجه ؟ أنبيح له الاتصال الجنسي المحرم ؟ أم نبيح له الزواج باخرى ؟ هنا تتدخل مبادئ الأخلاق .. فلا تردد في تفضيل الحالة الثانية عن الأولى»(١).

# خصوصية رسول الله 🅮 في الجمع بين تسع زوجات:

يقول ابن كثير: «إن النبي للله لم يتهاون في تنفيذ التقييد الإسلامي لتعدد الزوجات بأربع، ولم يقبل الزواج بأكثر من أربع خضوعاً للأمر الواقع ، أو إبقاء على الأوضاع القائمة كما هي حيث أمر رسول الله لله كل من أسلم ومعه أكثر من أربع زوجات بمفارقة ما يزيد على ذلك. ولو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع ، لسوغ رسول الله في بقاء العشرة وقد أسلمن . فلما أمره بإمساك أربع وفراق سائرهن ، دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع بحال»(٢).

ويقول الألوسي: «إن زواج رسول الله الله المتعدد ، تم قبل نزول آية التقييد بأربع، ولم يكن جائزاً أن يتزوج أحد غير رسول الله الله المهات المؤمنين إذا فارق بعضهن فاستبقاهن وقد أحلهن الله له»(٣).

وقال القرطبي: «شرف الله تعالى أزواج نبيه لله بأن جعلهن أمهات المؤمنين أي في وجوب التعظيم والمبرة والإجلال وحرمة النكاح على الرحال وحجبهن رضي الله تعالى عليهن بخلاف الأمهات»(٤).

<sup>(</sup>١) د. مصطفى السباعي : المرأة بين الفقه والقانون ، مرجع سابق ، ص ٨٦ .

<sup>(</sup>٢) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ، ج١ ص ٤٥١ .

<sup>(</sup>٣) الألوسي : روح المعاني ، ج٤ ص ١٧٢ .

<sup>(</sup>٤) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ، ج١٤ ص١٢٣ .

ولكن التحديد أصاب الرسول الله نفسه في شكل آخر بنص القرآن الكريم ، وذلك أنه قد حرم عليه النساء مطلقاً فيما عدا من عنده ، ولو توفيت إحداهن . كما حرم عليه أن يتبدل بهن زوجات أخر ، ولو أعجبه حسنهن . وهذا مما قد حرم منه شخص النبي الله دون بقية المسلمين، وذلك كما حاء في قوله تعالى: ﴿لاَ يَحِلُّ لَكَ النّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلاَ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ ... ﴾(٢).

ولا غرابة أن يكون للأنبياء والمرسلين وزوجاتهم أمور يخصهم بها الله تعالى لمقتضيات خاصة ولحكم سامية من وراء تلك الخصوصيات. ومن خصوصيات الرسول فلى تحريم زواج أزواجه من بعده بغيره . قال تعالى: ﴿.. وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤدُوا رَسُولَ اللّهِ وَلاَ أَنْ تُنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبْدًا ﴾ (٤).

# ومن خصوصيات زوجات الرسول ﷺ (°):

قسال تعالى: ﴿ يَانِسَاءَ النَّبِيُّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب : الآية ٥٠ .

 <sup>(</sup>٢) الإمام الشافعي: الأم ، ج٥ ص ١٢٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحراب : الآية ٥٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأحراب : الآية ٥٣ .

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب: الآيات من ٣٠ إلى ٣٤.

ضِعْفَيْن .. ﴾ الآية ٣٠.

وقولـه تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُوْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا﴾ الآية ٣١.

وقوله سبحانه: ﴿يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِ مِنَ النَّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفًا﴾ الآية ٣٧.

وقول ايضاً: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاَةَ وَءَاتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرُّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ الآية ٣٣.

ويقول تعالى كذلك: ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي يُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَـاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةَ﴾ الآية ٣٤.

ومما يتصل بذلك أيضاً قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُـوْذَنَ لَكُم .. وَإِذَا سَــاَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْـاَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءٍ حِجَـابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِن﴾(١٦٪).

إن آيـة الححاب صريحة في أنهـا لزوحات الرسـول ﷺ أيضاً ، وعندما يطلب منهن متاع، فلا يدخل السائل وإنما يسأل من وراء ساتر.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب : الآية ٥٣ .

ولكن لا يعني قول الله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُن﴾ أنه امتناع زوجات الرسول عن الخروج من البيوت مطلقاً ، لقولسه ﷺ: «قـد أذن ا الله لكن أن تخرجن لحوائجكن»(١)، وقد قـال النبي ﷺ ذلك عندما أنكر عمر بن الخطـــاب خروج سودة (إحدى زوجات الرسول) بعد أن ضرب عليهن الحجاب.

قـــال الحــافظ بن حجـر: «قولـه تعـــالى: ﴿وَقَرْنَ فِــي بُيُوتِكُنُ، فإنــه أمر حقيقي خوطب به أزواج النبي ﷺ، ولهذا كانت أم ســلمة تقول: «لا يحركني ظهر بعير حتى القى النبيﷺ»(٢).

ويعلق السيد محمد رشيد رضا على آية الحجاب بقوله: «إن آية الحجاب خاصة بهن بالنص وبتعليل الحكم . وأخطأ من قال أنه يجزى فيها قاعدة : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن لفظها خاص لا عام»(٣).

إن الأمر بـالقرار في البيوت إنمـا خوطب بـه نســـاء النــي ﷺ لحالــة خاصــة بهن لا تعرض لغيرهن.

وحديث أم سلمة يؤكد ذلك ، قالت: «كنت عند رسول الله في وعنده ميمونة. فأقبل ابن أم مكتوم - وهو أعمى - وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال النبي في: احتجبا منه، فقلنا يارسول الله: أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا ؟ فقال النبي في: أفعمياوان أنتما ؟ ألستما تبصرانه ؟»(٤).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: كتاب النكاح، باب خروج النساء لحواتحن، ص ٤٩.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري : ج٨ ص ١٠٨ .

<sup>(</sup>٣) السيد محمد رشيد رضا : حقوق النساء في الإسلام ، مرجع سابق ، ص١٣٥.

<sup>(</sup>٤) سنن أبو داود : حديث رقم ٤١١٢ ، ج٤ ص ٣٦١ ، كتاب اللباس في قولمه تعالى: ﴿وقل للمؤمنات ، يغضضن من إيصارهن﴾.

في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم ، فإنه ضرير البصر»(١).

وقرر ذلك أيضاً أبو داود ، فقال بعد إيراده الحديث: «وهذه لأزواج النبي ﷺ خاصة. ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند أبن أم مكتوم، وقد قال النبي ﷺ لفاطمة بنت قيس: اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده».

وقال ابن قتيبة (٢): «ونحن نقول أن الله عز وجل أمر أزواج النبي الله بالاحتجاب إذ أمرنا ألا نكلمهن إلا من وراء الحجاب ، فقال: ﴿وَإِذَا سَٱلْتَمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسَأَلُوهُنَّ مِنَاعًا فَاسَأَلُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابِ ، وسواء دخل عليهن الأعمى والبصير من غير حجاب بينه وبينهن، لأنهما جَمِيعاً (الأعمى والبصير) يكونان عاصيين لله عز وجل ، ويكن عاصيات لله تعالى إذ أذن لهما في الدخول عليهن، وهذه خاصة لأزواج النبي الله . كما خصهن بتحريم النكاح على جميع المسلمين في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْدُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَنْ تَنْحُوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ﴾ (٣).

فتحريم زواج نساء الرسول فل من بعده تحريمًا أبديًّا ، اقتضى حجبهن عن الرحال؛ ذلك لأن اللقاء دون حجاب قد يولد الرغبة في الزواج سواء من حانب الرجال أو من حانب النساء، فالزواج أمر فطري ومندوب إليه شرعاً، ولكن لما كان الزواج محظوراً على نساء النبي فل فقد حرمت المخالطة، ووجب سؤالهن من وراء حجاب أي أن حظر الزواج اقتضى توفير ما يعين على الزهد من الزواج ، الزهد من نساء النبي فل والزهد من قبل المؤمنين عامة. ومن ناحية أخرى ليلقسى في روع الرحال احتراماً ومهابة لهن، كما يلقى في قلوبهن ترفعاً وتسامياً عن الميل الفطري إلى الجنس الآخر. وبذلك تتحقق لدى الجانيين مشاعر الأمومة التي فرضها الله لنساء النبي من قال تعالى: ﴿النّبِي أَوْلَى بِالْمُوْمِنِينَ مِنْ أَنْهُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمّهَاتُهُم ﴾(أ).

<sup>(</sup>١) للرحم السابق

<sup>(</sup>٢) ابن تتيية : تأويل مختلف الحديث : مطبعة الجامعة الأزهرية ١٩٦٦ ، ص٢٢٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحراب : الآية ٥٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأحراب : الآية ٦ .

ومن العلماء(١) من يجد أن جعل الآيات عاماً شاملاً لجميع النساء ينافي نص الآية الكريمة وسياقها، ومنهم من يرى أن الخير كل الخير للنساء أن يقتدين بنساء النبي ﷺ.

# المرأة وتعدد الأزواج<u>٣</u>:

إن تعدد أزواج المرأة الواحدة كان سائداً في الجاهلية وقد أبطله الإسلام. حفاظاً منه على رعاية النسل، فتعدد الأزواج بالنسبة للمرأة ، يضيع نسبة ولدها إلى شخص معين، والذي يرثه في النهاية كما هي سنة الحياة ، مثلما جاء في دعاء سيدنا زكريا : ﴿ .. يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالَ يَعْقُوبَ .. ﴾(٢).

فإذا تزوجت المرأة بأكثر من رجل ، فكيف تنكون الأسرة؟ وإلى من ينتسب الولد؟ إلى الزوج الأول أم الثاني أم الثالث أم الرابع ؟.

فإن التكوين الجسماني للمرأة لا يسمح لها بتعدد أزواجها ، فلها رحم واحد ، وإذا تزوجت أكثر من رجل ، فإنه لا يمكن معرفة والد الجنين الذي حملت منه حتى يسأل عن رعايته.

وليس الأمر كذلك بالنسبة للرجل في تعدد زوجاته، فإذا تزوج الرحل مثلاً عشر نسوة ، ففي خلال عام قد ينجب عشرة أولاد ، وجميعهم ينتسبون إليه، أما الزوجة التي تنزوج – مثلاً – عشرة أزواج ، ففي خلال عام لا يمكن أن تنجب إلا طفل واحد في العادة ولا يمكن نسبته لأحد الأزواج. تلك : ﴿فِطرَتَ اللهُ التي فَطَر النّاسَ عَلَيها لا تَبديلَ لِخَلق اللهِ.. ﴿ فَكُلُ اللهِ عَلَيها لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) منهم الشيخ عبد الحميد السايع : مقال ضمن مناظرة بجريد الشرق الأوسط حول دور المرأة في المختمع الإسلام ٣ / ١٩٩٠ ، ص ٢ .

<sup>(</sup>٢) سبقت إشارة إلى ذلك ضمن موضوع الوواج ، ويقول أسير على القاضي الهندي في كسابه The Spirit of من المستقدة إشارة إلى ذلك ضمن موضوع الوواج ، ويقول أسير القنماء كمانوا لا يسمحون للرحل أن ينتزوج بأكثر من واحدة، إلا في ظروف خاصة، وفي الوقت نفسه كانوا يسمحون للمرأة بإن تتزوج بأكثر من واحد».

 <sup>(</sup>٣) سورة مريم : الآية ٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة الروم : الآية ٣٠ .

ولهذا أوصى الإسلام بالأم ، قال تعالى: ﴿وَوَوَصَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كُرْهَا وَوَضَعَتْهُ أُمُّهُ كُرْهَا .. ﴾(١) ، وقوله أيضاً : ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنّا عَلَى وَهْنِ ﴾(٢)، ين ما تقاسيه الأم من ضعف على ضعف ومن المتاعب والآلام المتتابعة في مراحل الحمل حتى الوضع، بيانا رمزياً ، وبهذا أشار إلى حقوقها الواحبة على أولادها ، كما اهتم بإفرادها بالذكر تفصيلاً بعد أن ذكرها مع الأب إجمالاً.

كما حاء رجل إلى رسول الله لله يقول له: «يارسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال: أمك ، قال: أمك ، قال: ثم من ؟ قال: ثم من ؟ قال: ثم من ؟ قال: ثم من ؟ قال : ثم أبوك»(٤).

ذلك لأن هنـاك تضحيــة مـن حـانب المرأة ( الأم ) أكـثر من الرحـل، وذلك بعدم زواجها بأكثر من واحد حفاظاً على نسب الأبناء من الضياع..

هذا إلى حسانب أن الأم قد تقوم على تربية أولادها بعد فقد زوجها ، ويعتبر الرسول هذا العمل من جانب الأم من أجل القربات التي تبلغها أعلى المدرجات . فقد روى أبو داود عن عوف بن مالك أن رسول الله شك قال: «أنا وامرأة سعفاء - حمراء - الخدين ، كهاتين يوم القيامة - مشيراً بإصبعيه السبابة والوسطى - امرأة آمت من زوجها - فقدت زوجها - ذات منصب وجمال، حبست نفسها على يتاماها حتى بانوا - كيروا - أو ماتوا»(°).

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف : الآية ١٥ .

٢) سورة لقمان : الآية ١٤ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب الهدية للمشركين، ج٦ ص ١٦١ .

<sup>(</sup>٤) البحاري: كتاب الأدب، باب من أحق الناس بحسن الصحية.

<sup>(</sup>٥) الشيخ محمد الغزالي : قضايا المرأة بين التقاليد الراكسدة والوافدة ، مرجع سبق ذكره ، ص ١١٩.

هذا علماً بأن الإسلام نهى عن منع المرأة المطلقة أو الأرملة ذات الأولاد من الزواج ثانية ، وقصر اهتمامها بالأبناء، وذلك لعدم حرمانها من حقها الطبيعي في الزواج على خلاف ما كان عليه الأمر ببعض الشرائع.

ومن ذلك يتضح لنا أن السبب الرئيسي في إبطال الإسلام لتعدد الأزواج للزوجة الواحدة ، إنما هو حرص الإسلام على رعاية الأبناء من التشرد والتعرض للأمراض النفسية ، وحتى لا تفسد الحياة الاجتماعية . ومن حق الطفل على والديه إثبات نسبه منهما حفظاً له من الضياع والمذلة ، وثبوت نسبه آية من آيات القدرة الإلهية، قال تعالى: ﴿وَهُو اللَّهِ حَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴾ (١).

ومن هنا حاء اهتمام الإسلام بالناحية النفسية للأبناء (ذكورا كانوا أو إناثا)والتي هي أساس البناء الاجتماعي السليم، فقد حرص الإسلام على عدم اختلاط الأنساب، وذلك من بادئ الأمر، بعدم إباحته للمرأة الزواج بأكثر من واحد.

وبذلك نجد حرص الإسلام على إرضاء الجانب النفسي للمرأة - أي المعنوي - وهى طفلة - أي عندما تعرف لها أبا وأما - أكثر من حرصه على الجانب الجسدي - أي المادي- منها بالسماح لها بالتعدد فالحرية ميزة ، ولكن إذا أسىء استخدامها ، لتنتهى بتحطيم الأبناء نفسيًّا وضياعهم ، تعتبر رذيلة.

وإلى حانب ذلك هناك سبب آخر لا يقل فى أهميته عن السبب الأول ، وهو خاص بصحة الأبناء ، فهناك الكثير من الأمراض الوراثية التي يلزم للطبيب التعرف على تاريخ الأسرة من حيث تلك الأمراض ، حتى يتمكن من التشخيص والمعالجة.

ومن المعلوم(\*) أن المولود يحمـل نصف صفاتـه الوراثيـة من الأم والنصف الآخر من

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان : الآية ٤٠ .

<sup>(\*)</sup> يرجع في ذلك إلى :

<sup>-</sup> Carr.D.H.: Chromosomal Abnormalities and their Relation to Disease, Canad. Med . Ass. J 88, 1963, Page 456.

<sup>-</sup> Maclean, N, Harnden, D. G. Covrt Brown, W,M Bond, J., and Mantle D.S.: Sex Chromosome Abnormalities in New Boren Babies. Lancet. 1964. Page 286.

الأب ، ففي بعض الأحوال يكون هناك عدم توافق في أحد الجينات الوراثية مثل Human Leucocytic Antigen (HLA) الموجود على الكروموزومات الحاملة للصفات الوراثية بين الزوج وزوجته مثل Chromosome 6 ويكون من نتيجة ذلك أمراض للمولود ، ومن هذه الأمراض R.H.Disease وتشوهات الجنين، والأمراض الوراثية الأخرى كالسكر والضغط، والأورام الخبيثة وبعض أمراض الدم.

ولذلك حثت الشريعة الإسلامية على رعاية الأبناء وحفظ حقوقهم ، وأول هذه الحقوق هو حق الطفل في إثبات نسبه إلى أبيه وأمه.

ونظراً لأهمية الانتساب الحقيقي إلى الأسرة فقد أنكر الإسلام أيضاً نظام التبني الذى كان معمولاً به في الجاهلية ، فحرمه الإسلام نظراً لما يؤدي إليه من احتلاط الأنساب وإفساد مقومات الأسرة ، قال تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ الله .. ﴾(١).

ومن مظاهر هذه الرعاية للأبناء – أيضاً – أن الله قد أحاز للحامل والمرضع عدم الصوم – وهو حق الطفل– خشية ضرره لأن للرضيع والجنين حقًا على الأم.

يقول ابن القيم في تعليل الحكمة من إباحة تعدد الزوحات للرجل ومنع تعدد الأزواج للمرأة: «إن إباحة الإسلام للرجل أن يتزوج أربع زوجات و لم يبح للمرأة أن تتزوج بأكثر من زوج واحد من كمال حكمة الرب تعالى وإحسانه ورحمته بخلقه ورعاية مصالحهم. ولو أيبح للمرأة أن تكون عند زوجين أو أكثر لفسد العالم وضاعت الأنساب وقتل الأزواج بعضهم بعضًا وعظمت البلية واشتدت الفتنة، وكيف يستقيم حال المرأة فيها شركاء متشاكسون؟ وكيف يستقيم حال الشركاء فيها؟ فمحيء الشريعة بما جاءت به من خلاف هذا من أعظم الأدلة على حكمة الشارع

<sup>(</sup>١) سورة الأحراب : الآية ٥ .

#### المرأة وتعدد الزوجات:

الواقع أن المرأة هـي التي تسـتطيع أن تبيح التعدد أو تمنعـه، بطريقـة غـير مباشـرة ، فالزواج بـامرأة ثانيـة أو ثالثة أو رابعـة لا يتم إلا بموافقـة المرأة التي يـراد الاقتران بها ، ذلك أن أحد طرفي الزواج هو المرأة ولا يتم العقد إلا برضائها.

فالإسلام لا يجبر المرأة على قبول الزواج برحل متزوج ؛ لأنه يشترط لصحة العقد موافقتها، ولا يستطيع وليها أو غيره إحبارها على الزواج فإذا قبلت الزواج برحل متزوج كان ذلك دليلاً على أن زواجها هذا في مصلحتها هي، وبإرادتها وباختيارها. وبذلك تدخل بحال التعدد وهي تعلم أن للرجل زوجة أخرى ولو كان هذا الزواج يلحق بها ضررًا ما قبلته.

وبذلك يكون تعدد الزوحات بالنسبة للزوجة الجديدة ، هو تعدد برضاها لتكون زوجة شرعية، وهي وحدها صاحبة الحق في هذا الاختيار ، تلك رحمة من السماء، فلا إرغام للمرأة على أن تتزوج الرجل المتزوج وهي وحدها صاحبة الحق في هذا الاختيار.

فىالرأي في موضوع الزواج تعداداً أو ابتداء موكول إلى المرأة في الجملـة تقبل منه ما ترى فيـه السـكن والمودة أو ترى فيـه ضـرورة أخف ضرراً من غيرهـا وترفض منـه ما تتوقع من وراثه من القلق والمتاعب.

فعلى النساء أن يعملن بأنفسهن على إلغاء التعدد أو التقليل منه وأن يمتنعن عن قبول الزواج من رجل متزوج إن استطعن إلى ذلك سبيلاً ، فإن لم يستطعن - ولن يستطعن- فليعلن صراحة أن نظام تعدد الزوجات وضع لمصلحة المرأة على الإطلاق ولم يراع فقط مصلحة فئة معينة من النساء.

<sup>(</sup>١) ابن القهم الجوزية : أعلام الموقعين ، ج٢ ص ١٠٤ .

ومن ذلك يتضح أن تعدد الزوجات قد يكون في صالح المرأة ، فليس كل النساء هن الزوجات الأول فقط، والتشريع إنما جاء للنساء جميعاً : المتزوجات وغير المتزوجات، فإن كان بعضهن قد وفقن لزوج فما ذنب الأخريات - وهن كثيرات - أن يبقين بلون زواج ؟ والإسلام قد جعل لهن من حق الزوجية والرعاية والعيش في بيت وأسرة وإنجاب الأطفال كما للأخريات وقد يعتبر حرمانهن من هذا الحق الشرعي علواناً صارحاً على حقهن الطبيعي في الزوجية الشرعية.

فالإسلام لم يأت لحماية المتزوجات الأوَلْ فقط ، بل لحماية نوع النساء جميعاً.

هذا ، وأن الإسلام قد أقام نظام التعدد على قواعد تصون كرامة المرأة، ويحفظ للزوجات حقوقهن المشروعة ، وفي نفس الوقت أعطى للمرأة الحق إذا تزوج زوجها بأحرى ووقع منه الجور، بأن قصر في حقها المشروع أو تحقق الضرر بالزواج من أحرى ، فمن حق الزوجة المتضررة أن ترفع أمرها للقضاء ليعمل على وقايتها أو على تطليقها إذا أرادت ويقضى لها بجميع حقوقها الشرعية

وفي ختام هذا الموضوع توضح الكاتبة أنه بالرغم من أن آية: ﴿ . فَإِنْ حِفْتُمْ أَلاً تَعْلِلُوا فَوَاحِدَة .. ﴾ لم تنص على أفضلية وحدة الزوجة ، إلا أنه يستشف ذلك من أن الحياة قامت أصلاً على الزوجة الواحدة ، حين خلق الله آدم، وجعل له زوجة واحدة، وكان يستطيع سبحانه وتعالى أن يخلق له أكثر من واحدة ، وبخاصة وأن مبدأ الحياة كان يقتضي التكاثر ؛ ولأن الناس جميعاً ليسوا سواء ، فمنهم المعتدلون الذين تحكمهم عقولهم ، ومنهم من تتحكم فيهم شهواتهم ، والشريعة حاءت لكل هذه النفوس ، فحاءت الشريعة بالتعدد كرخصة لمواجهة تلك الظروف ، حتى مع عدم استطاعة العدل أي العدل المعنوي.

وبذلك يتضح أن تشريع تعدد الزوحسات ، خير دليل على واقعيسة التشريع الإسلامي، ومدى انستحامه مع الطبيعة البشرية، فهو لم يحرم أمراً قد تدعو إليه حاجة

الفرد أو المجتمع ، ويجوز أن تكون إباحته خير من تحريمه في بعض الظروف.

ففي الشرع الإسلامي من المرونة والسعة ما يرضي المعتدل، وما يهذب المفرط، ولو كانت قيوده تطبق على ذي الشهوة الحادة لفر من قيود الدين وهوت به شهواته إلى درك سحيق.

إن حراسة الأعراض والأخلاق بمثل هذه الحيطة ، ليس بفضول من الشرائع والقوانين ، أو تصرف لا نظير له في المجتمعات التي تتكفل بحراسة الأموال والأرواح؛ لأن الاستهتار بالقيم الخلقية وانتشار حالات من الشذوذ ، ليست مخالفة فقط للإسلام والمسيحية وشرائع السماء، إنما هي مخالفة لأبسط ما يكون من قواعد الحفاظ على إنسانية الإنسان، والأمثلة على ذلك كثيرة ، فمن إتيان الشهوة للرجال دون النساء ، إلى ممارسة البغاء علناً ، مما أنتج مرض فقدان المناعة المكتسبة، الذي يشكل خطراً كبيراً على الإنسانية.

ولعل انتشار ذلك المرض لخير دليل ملموس على أفضلية العلاقات الشرعية – تعدد الزوجات – على العلاقات غير الشرعية (الزنا).

فقد أعلى الإسلام الغريزة الجنسية بتحويلها من عملية زنا إلى نكاح مشروع ، ومنع جموح الغريزة بإباحت التعدد . فلو لم يبح التعدد لأدى الجموح بالغريزة إلى طغيان البهيمية على الإنسانية، ومع التسليم بأن الباعث للتعدد عند البعض هو إشباع الرغبة الجنسية لدى الزوج الذي لا تنفعه الزوجة الواحدة ، فإنه بإباحته التعدد لتحصين النفس عن الزنا تتحلى حكمة التشريع الإسلامي وعظمة المقصد الشرعي في إباحة التعدد ، بالرغم من وجود بعض السلبيات، وذلك بسبب الجهل بحكمة هذا التشريع وما وضع له من ضوابط.

إن ســوء استخدام بعض المسلمين لحق التعــد في الزوجات ، لا يســيء إلى الدين نفسه، فــالدين يؤخذ من تشريعاته لا من ســلوك أهله إذا مــا أساعوا التصرف ، فبعدوا عن هذه التشريعات والتعاليم .. إن سوء استخدام الحق مثل سوء استخدام أي مبدأ تشريعي أو قانوني، فلا يوجه فيه النقد إلى التشريع أو القانون ، ولكن يوجه إلى صاحب الحق الذي أساء استعمال ما أعطى من حق.

إن الإسلام وضع الأسس التي تنفع الأفراد والجماعات من هذه الناحية، فإذا أساء النـاس استخدام هـذه المباحات الـتي شـرعت لتنفعهم فوزرهـم عليهم لا على القوانين الموضوعة لهم ، ولا يكون هذا مطعناً للقوانين.

وخير ختام لهذا الموضوع ، ما قاله السـيد محمد رشيد رضا في هذا الشـأن: «إن الأصل في السعادة الزوجية والحيـاة البيتية هو أن يكون للرجل زوجة واحدة، وأن هذا هو غاية الارتقاء البشرى في بابه والكمال الذي ينبغي أن يربى الناس ويقنعوا به ، وأنه قد يعرض لـه ما يحـول دون أخذ الناس كلهم بـه، وقـد تمس الحاجـة إلى كفالة الرجل الواحد لأكثر من امرأة واحدة .. كأن يتزوج الرجل بـامرأة عاقر فيضطر إلى غيرهـا لأجل النسل .. أو تدخل المرأة في سن اليأس ويرى الرجل أنه مستعد للإنجاب من غيرهما .. أو يسرى أن المرأة الواحدة لا تكفى لإحصانـه لأن مزاجــه يدفعــه إلى كثرة الإفضاء ومزاجها بـالعكس .. أو يكون حيضها طويلاً ينتهى إلى خمسة عشـر يوماً في الشهر .. وقد يكون التعدد لمصلحة الأمة كأن تكثر فيها النساء كثرة فاحشة كما هو الواقع في كل بلاد تقع فيها حرب مجتاحة تذهب بالألوف الكثيرة من الرحال .. ولكن لما كانت الأســباب التي تبيح تعدد الزوجـات هي ضرورة تقدر بقدرهـا وكان الرحال إنما يندفعون إلى هذا الأمر في الغالب إرضاء للشهوة لا عملاً بالمصلحة ، وكان واحباً ولا مندوباً لذاته ، وقيـد بالشرط الذي نطقت بـه الآية الكريمـة، وأكدته تأكيداً مكرراً فتأملها»(١).

<sup>(</sup>١) السيد محمد رشيد رضا : حقوق النسباء في الإمسلام ، نداء للجنس اللطيف ، مرجع سبق ذكره، ص ٥٣،٥٢ .

# الفَطْيِّكُ الْمُتَّالِيْغَ دور المرأة في المجتمع

# الفَطَيْلُ الْأَلْوَانِيْعَ

# دور المرأة في المجتمع

إذا كانت المرأة تبحث عن حقوق، فذلك أمر أعطاها منه الإسلام الشيء الكثير، مثلما أوردناه آنفا لكن يبقى ، أعظم من جميع الحقوق الشرعية التي كسبتها المرأة في القرآن الكريم لأول مرة ، أنه رفع عنها لعنة الخطيئة الأبدية ووصمة الجسد المرذول، فكل من الزوجين : آدم وحواء ، قد وسوس له الشيطان واستحق الغفران بالتوبة والندم(١).

فقد حاء النص القرآني ليصحح مفهوم الخطيئة ويرفع ذلك الظلم التاريخي الذي الحق بحواء باعتبارها مصدر الخطيئة والشر، وعلى هذا كان مبدأ الرهبانية وهجر الزواج، بل كان التنفير من المرأة والنظرة الدونية لها، ففي الخطاب الإلهي بقوله تعالى: ﴿وَيَهَا عَادَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلاً مِنْ حَيْثُ شِيْتُمَا وَلاَ تَقْرَبًا هَذِهِ الشَّيْطَان .. ﴾(٢)، كما يقول الشَّيْطَان .. ﴾(٢)، كما يقول الشَّيْطَان .. ﴿وَقُلْنَا يَاآدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاً مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُما وَلاَ تَقْرَبًا هَلَهِ الشَّيْطَان عَنْهَا وَكُلاً مَنْهَا وَكُلاً مَنْها وَكُلاً عَنْها ﴾(٢)، فكلاهما تقربًا هَلَهِ الشَّيْطَانُ عَنْها ﴾(٣)، فكلاهما كان مأموراً باحتناب الشحرة ﴿وَلاَ تَقْرَبًا هَلَهِ الشَّيْحَرَة ﴾ فالوسوسة والإذلال كان من إبليس لهما معاً ﴿فَازَلُهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا ﴾، ﴿فَوَسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطَان كَنْ وَتَوْحَمْنا لَنكُونَنَ مِن إبليس لهما معاً ، ﴿قَالاً رَبّنا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَوْحَمْنا لَنكُونَنَ والتوبة كانت منهما معاً ، ﴿قَالاً رَبّنا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَوْحَمْنا لَنكُونَنَ والتوبة كانت منهما معاً ، ﴿قَالاً رَبّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَوْحَمْنا لَنكُونَنَ

<sup>(</sup>١) عباس محمود العقاد : المرأة في القرآن ، بيروت ، دار الكتاب العربي ، الطبعة التالنة ١٩٦٩، ص ٨٠. . (٢) سورة الأعراف، : الآية ١٩.

<sup>(</sup>٢) صوره الاعراف : الايه ١٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الآيتان ٣٦،٣٥ .

هِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ . إن القرآن في قصة الخلق الأول يؤكد وحدة الخلق الحيوية والنفسية معاً ، ويتبع ذلك وحدة المسئولية والجزاء ، فلا رفعة لمكانة أحدهما على الآخر إلا بالعمل الصالح. والمرأة في الاعتبار القرآني ليست عنصراً تابعاً ، بل عنصر ذو شخصية ذاتية وكيان مستقل، أحل الله لها من الطيبات ما أحل للرجل وحرم عليها من الخبائث ما حرم على الرجل.

إن إباحة الأكل من كل شجر الجنة لآدم وحواء ، ماعدا شجرة واحدة ، ربما يرمز ذلك للمحظور الذى لابـد منـه في حيـاة الأرض فبغـير المحظور لا تنبت الإرادة ، ولا يتميز الإنسـان المريد عن الحيوان المسـوق ، ولا يمتحن صبر الإنسان على العهد والتقيد بالشرط.

فالإرادة هي المعيار في الإنسان . فسياق القصة في الجنة ، يحمل معنى الامتحان لآدم عليه السلام ومعه حواء ، فكان ابتلاء الله تعالى له «بما امتحنه به من طاعته، وذكر ركوب آدم معصية ربه بعد الذي كان أعطاه من كرامته وشريف المنزلة عنده، ومكنه في حنته من رغد العيش وهنيئه ، وما أزاله عنه، فصار من نعيم الجنة ولذيذ رغد العيش إلى نكد عيش أهل الأرض ، وعلاج الحراثة والعمل بالزراعة وسوى ذلك من ظروف تحصيل العيش»(1).

كذلك استخدم النص القرآني الخطاب بلغة المثنى كي يزيل كل غموض حول الغواية ويلحقها بآدم وحواء معاً ، ولو وردت في النص القرآني مشلاً : فوسوس الشيطان لآدم وحواء أو لحواء وآدم ، لظن قارئ النص أن من ورد اسمه قبل الآخر هو الذي وقع بغواية الشيطان قبل الآخر ، ولكن بحيء النص بهذه الصورة: ﴿فُوَسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطَانِ ﴾ ، ألغى كل التباس وليعلمنا أيضاً بأن آدم وحواء نوعان لجنس واحد. واحتلاف نوعهما : ذكرًا وأنثى، لا يلغي قانون الجنس البشرى فيهما، المعرض للخطأ والمعصية.

<sup>(</sup>١) الطبري : تاريخ الأسم والملوك : المحلد الأول ، بيروت ، دار الفكر ، ج١ ، ص ٥٣ .

وتصحيح النظرة لمكانـة المرأة ودروها كان في القرآن شـاملاً ، و لم يقتصر على موضوع رفض إلصاق الغواية في الجنة بها ، بل كان تصحيح النظرة إلى مكانة المرأة من ناحية من نواح شتى ، فى ذلك النظام الأدبى الشامل الذى يصحح النظر إلى حياة الروح وحياة الجسد وإلى بواعث الخير والشر وإلى موازين التبعية والجزاء ، وقوامه كله حق الوجود وحق المعيشة للكائن الحي من ذكر وأنثى(١) فأكد بذلك الإسلام تساوي المرأة مع الرجل في تحمـل التكاليف وما يسرتب عليها من مستوليات ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كُسَبَتْ رَهِينَة ﴾ (٢).

والجدير بالذكر أن مبادئ الإسلام لا تؤاخذ أحداً بجريرة الآخر، فسواء كان الخطأ من حانب حواء أو من حانب آدم أو من كليهما ، فإن أحداً من البشـر لن يحاسب بخطيتهما ، لقولـه تعالى: ﴿تِلْكَ أُمَّةً قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتُمْ وَلاَ تُسْرَبُتُ وَلَاَ تُسْرَدُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (٤).

وبالإضافة إلى ذلك فإن الله قد تاب على آدم فى قوله تعالى: ﴿ فَتَلَقَّى ءَادَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ الْتُوَّابُ الرَّحِيمِ ﴿ ( )، وهناك العديد من آيات القرآن الكريم تؤكد أن الله تواب رحيم ، منها : ﴿ قُلْ يَاعِبَادِي اللَّذِينَ أَمْرُفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ اللَّمُوبَ جَمِيعًا .. ﴾ ( ( )، ﴿ وَإِنِّي لَعَقَارٌ لِمَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمُّ الْهَتَدَى.. ﴾ ( )، ﴿ إِلاَّ مَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فُمُّ الْهَتَدَى.. ﴾ ( )، ﴿ وَاللَّذِينَ عَمِلُوا السَّيْمَاتِ ثُمَّ صَالِحًا فَأَمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ تَابَ وَعَالَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

<sup>(</sup>١) عباس محمود العقاد : مرجع سبق ذكره ، ص ٨١ .

<sup>(</sup>٢) سورة المدثر : الآية ٣٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الآية ١٤١ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام : الآية ١٦٤ .

<sup>(°)</sup> سورة البقرة : الآية ٣٧ .

<sup>(</sup>٦) سورة الزمر : الآية ٥٣ . (٧) سورة طه : الآية ٨٢ .

ر ) (٨) سورة الفرقان : الآية ٧٠ .

تَابُوا مِنْ بَعْدِهَـا وَءَامَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَـا لَغَفُورٌ رَحِيمٍ﴾(١)، وقولـه تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِر اللَّهَ يَجدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾(٢).

فضلاً عن ذلك يوحد أنساس على وجه الأرض يبتليهم الله بسالغنى ليمتحنهم فيعشون في بسطة من العيش كأنهم في جنسات الله في أرضه، يقسول تعسالى: ﴿وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرُ وَالْحَيْرِ فِتْنَة. ﴾ (٢)، ومع ذلك فمنهم من يرتكب نفس المحظور الذى وقع فيه آباؤهم بارتكاب المعاصي وعدم الامتثال لأوامر الله ونواهيه ، ويحذرهم الله بقوله: ﴿يَابَنِي عَادَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبُويْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِللَّذِينَ لا يُوْمِنُونَ ﴾ (٤)، وبذلك نجد أن تاريخ الإنسانية يعيد بغسه في صور متفرقة من البشر.

وهناك تصوير قرآني بليغ يعكس لنا هذه الرؤية ، حيث يقول تعالى: ﴿وَدَخَلَ جَنْتُهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَاهِ أَبَدًا (٣٥)وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لِأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا (٣٦)قَالَ لَـهُ صَاحِبُـهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُوابِ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلا﴾ (٥).

إن هذه المحاورة تدل على أن هناك من يعيش في حنات على الأرض ومع ذلك يكفر بالله واليوم الآخر، يقول تعالى: ﴿قُلْ هَلْ نُنبُنُكُمْ بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً (٣٠١) لِكُفر بالله واليوم الآخر، يقول تعالى: ﴿قُلْ هَلْ نُنبُنُكُمْ بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً (١٠٣) كما الّذين ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يُخْسِبُونَ صَنْعَا﴾ (١٠)، كما أن هناك أناس آخرين وصفهم الله بقوله: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : الآية ١٥٣ .

 <sup>(</sup>٢) سورة النساء : الآية ١١٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء : الآية ٣٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف : ٢٧ .

<sup>(</sup>٥) سورة الكهف : الآية ٢٧،٣٦،٢٥ .

<sup>(</sup>١) سورة الكهف: الآية ١٠٤،١٠٣.

<sup>(</sup>٧) سورة النحل : الآية ٥٠ .

# الرجل والمرأة سواء في المجتمع الإنساني إسلاميًّا:

بما أن القاعدة بين الرحل والمرأة هي التساوى إنسانيًّا ؛ لذلك لا يحق لأحد أن يتباهى بـالذكورة أو الأنوثة على سـواه ، فـالكل مخلوق من نطفـة ومتكون في رحم، وخلقه قد تم بأمر الله تعالى ووفق مشيئته.

إن مرحلة تكوين الجنين في الرحم يمر فيها كل الناس ولا يخلص منها ذكر أو أنثى، وفي ذلك آية وعبرة لأولى الأبصار من الناس ، حيث خاطب الله تعالى كل فرد منهم بقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيً يُمْنَى (٣٧)ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى (٣٨)فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأَنْثَى ﴾ (١).

فالرجل والمرأة سواء في الجحتمع الإنساني إسلامياً ، فلا هو مفضل بسبب ذكورته ولا هي أقل منـه بسبب أنوئتهـا ، بل كـل منهما مقدم بجنـد الله في الآخرة وفي الدنيا يمقدار نجاحه في دوره وصدقه يما عاهد عليه، وحسن تأديته لما هو مطلوب منه.

بعد ما أوضحناه عن التساوى إنسانياً بين الرجل والمرأة، لابد من القول إن استخلاف الإنسان في الأرض ، لا يحمل معه معنى المساواة الذي يقصد به التشابه والتماثل في المظهر والمسلك والعمل ، فهذا أمر غير متوفر بين الرجال أنفسهم ، إنما القضية في حمل الأمانة على الأرض من قبل الإنسان ففيها دور للرجل ودور للمرأة.

إن بناء المحتمع السليم يتطلب أن نعدل بين المرأة والرجل ، لا أن نساوي بينهما، لأن العلاقة بينهما ليست مما يمكن المساواة فيها في الوظيفة ، كما هو الحال في الجانب الإنساني، بل تختلف أعمالهما وأدوارهما. والمطلوب هو العدل بينهما ، أي أن يقوم كل فرد منهما بواجباته وأعماله المطلوبة منه، وينال حقوقه بحكم انتمائه عضواً في أسرته أو مواطناً في مجتمعه.

إن بين الرجل والمرأة قمانون العدل والتكافؤ ، وليس المساواة ، وهذا يدل على «أن (١) سورة القيامة : الآيات ٣٩،٣٨،٢٧ . التكافؤ لا يعني المساواة التامة وإنما لكل منهما حق أمام ما يؤديه من واجب، حسب ما تقضى طبيعة ذلك»(١).

فالمساواة فضيلة ، ولكنها تصبح رذيلة إذا أسيء استخدام مفهومها لتتسع وتمتد إلى المساواة بين العالم والحاهل، وبين المحد والخامل ، وبين المحسن والمسيء، ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ (٩٩)وَلاَ الظُّلُمَاتُ وَلاَ النُّورِ ﴾ (٢).

#### المرأة ومسيرة البناء الاجتماعي:

إن للمرأة شأناً هاماً ورئيسياً في مسيرة البناء الاجتماعي من أجل نجاح الإنسان المستخلف في الأرض في حمل الأمانة. فجهود المرأة في مسيرة النهضة والتقدم الحضاري، لا تقل في أهميتها وقيمتها عن جهود الرجل. بل قد تفوقه أحياناً في بعض الأمور كالتربية والرعاية والأعمال ذات الطابع الإنساني التي تحتاج إلى وجدان وعاطفة أكثر من سواها ، ومنها الأعمال في حقل الصحة والتطبيب مثلاً.

لذلك يكون مـن غير المنطقـي المطالبـة بالمسـاواة فى الموقع ، بـل التكامل، والنســاء كما شرع الإسلام لا يكتمل المجتمع إلا بهن ، إضافة للرجال.

«إن الإسلام قد شرع حق مشاركة المرأة للرجل في كيان الدولة والمجتمع سواء بسواء - عدا بعض استثناءات قليلة تتعلق بخصوصياتها الجنسية - ويجعل لها بالتالي الحق في النشاط السياسي والاجتماعي على مختلف أشكاله وأنواعه. ومن جملة ذلك تعلم العلوم والفنون على أنواعها ودرجاتها ، لاستكمال الاستعداد لممارسة الأهلية والصفة التي منحتها .. والإشراف على الشعون العامة التي تتصل بمصلحة المجتمع، والجهود والدعوات والتنظيمات الوطنية والكفاحية والاجتماعية والإصلاحية المتنوعة ، وممارسة كافية الحقوق والأعمال والحريات المباحة، والاستمتاع بزينة الله التي أخرج

<sup>(</sup>١) د. زينب رضوان : النظرية الاجتماعية في الفكر الإسـلامي ، دار المعـارف.عصر، الطبعة الأولى ١٩٨٢، ص ١٥٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر : الآيات ٢٠،١٩.

لعباده والطيبات من الرزق، ضمن نطاق الاقتصاد والاعتدال ومجانبة الإسراف والغلو والفواحش والآثام والبغي»(١).

## المرأة وترقية المجتمع:

إن المرأة - فوق هذه الحقوق - أعطيت مهمة التعامل مع أرقى الأجناس في المخلوقات الأرضية : الإنسان ، إن هذا الدور النبيل اختصت به المرأة دون الرجل، وقلمت عليه إذا ما نجحت. أنه دور الأمومة والرعاية. وهذا الدور ليس لأنثى أنجبت وتقوم بدور الأمومة لأطفالها فحسب، بل لكل امرأة تعمل راعية مربية في مؤسسة صغيرة كالأسرة، أو فيما يتحاوزها كالمؤسسات الصحية والاجتماعية والتربوية، فهي أم لمن ترعاهم.

فمهمة الرجل في أعماله ، أقل دقة من مهمة المرأة ؛ لأن خطأ الرجل في زراعته أو صناعته أو تجارته أو وظيفته يمكن تصحيحه، أما خطأ المرأة تربويًّا فليس من السهل إزالة آثاره.

إلا أن واقع الأمر-كما يلاحظ - هو أن «كثيراً من الناس يجهلون مكانة المرأة في بناء وصلاح المجتمع ، فعزلوها عن المعرفة وصلوها عن أبوابها ، فأحدث هذا التصرف ارتباكاً في المجتمع المسلم. ولو أمعنا النظر لاقتنعنا أنه كما لا يقوم بيت دون امرأة ، لا يقوم مجتمع دون نساء ، والنساء لسن برونق الجمال وإبداء المفاتن، بل لسد حاجات المرأة أصلح لها من الرجل، كتربية الأطفال وتنشئتهم ، إذ أنها تحل مقام الرجل عند غيابه، كاشتغاله بالجهاد ، فتقوم بدور الإعداد والتجهيز والتطبيب والتمريض ، فضلاً عن إعدادها للنشء على التضحية والفضيلة»(٢).

إن ترقية المرأة والاهتمام بإعدادها هو السبيل الصحيح لترقية المحتمع ، فالمرأة هي

<sup>(</sup>١) محمد عزة دروزة : القرآن والمرأة ، المكتبة العصرية ببيروت ، ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) د. كامل موسى : البنت في الإسلام .

مصنع الأجيال وموجهة النشء ، وهي العامل الأساسي في نشـر الفضائل وزرع القيم السامية.

نصل من ذلك إلى القول: إن المرأة تدير المؤسسة الرئيسية في المجتمع ، المنزل بما فيه من تنوع للمستوليات ، من تربية وتعاون وخلق حو من السعادة بين جميع الأفراد، وقد تضطر المرأة أحياناً للقيام بدور الطبيب النفسي لأحد أفراد الأسرة - كبيرًا كان أم صغيرًا - فالجانب النفسي يعد من أهم الأدوار في بناء الإنسان المعاصر ، كل هذا يجعل موقع المرأة مميزًا في صناعة النهضة والتحضر في مجتمعها.

فهي الحلقة المركزية في الأسرة ، والأسرة ركن المحتمع الأساسي ، ومن هنا يأتي دور المرأة المميز في المحتمع ، فلا تقدم بـدون تقدمهـا ، ولا ترقـي بدون ترقيتهـا، ولا نهضة بدون سموها ، ولا صلاح بدون سعيها لنشر الفضائل.

يقول الرئيس السابق للاتحاد السوفيتي حورباتشوف: «ولكن في غمرة مشكلاتنا اليومية الصعبة كدنا ننسى حقوق المرأة ومتطلباتها المميزة المتعلقة بدورها أمّّا وربة اسرة ، كما كدنا ننسى وظيفتها التي لا بديل عنها مربية للأطفال ، فلم يعد لدى المرأة العاملة في البناء وفي الإنتاج وفي قطاع الخدمات وحقل العلم والإبداع ، ما يكفي من الوقت بالاهتمام بالشئون الحياتية اليومية ، كإدارة المنسزل وتربية الأطفال، وحتى من الوقت بالاهتمام بالشئون الحياتية اليومية وحتى إنتاجية ، إنما يتعلق بضعف الروابط والشبان، في قضايا حلقية اجتماعية وتربوية وحتى إنتاجية ، إنما يتعلق بضعف الروابط الأسرية والتهاون بالواجبات العائلية (١)، إن هذا القول من جانب حورباتشوف يأتي ليعيد الاعتبار للمرأة من خلال الإقرار بنظام الزوجية الكوني، الذي حرص عليه الإسلام كل الحرص.

 <sup>(</sup>۱) حورباتشوف : البيروسترويكا والتفكير الجديد لبلادنا وللعالم أجمع ، تعريب د.محمد أحمد شومان وآخرون ،
 بيروت ، دار الفارايي ، الطبعة الأولى ، ص ١٦٦ .

«والمرأة هي "ميزان العائلة" فإن كانت منحطة احتقرها زوجها وأهلها وأولادها. وعاشسوا جميعاً منحلين لا يرتبط بعضهم ببعض ، ولا يعرفون نظاماً ولا ترتيباً في معيشتهم ، فتفسد آدابهم وعاداتهم ، وإن كانت على جانب من العقل والأدب ، هذبت جميع العائلة واحترمها أفرادها واحترموا أنفسهم ، وعاش الجميع في نظام تام تحت لواء محبتها متضامين أقوياء باتحادهم .. وبالجملة فإن ارتقاء الأمم يحتاج إلى عوامل مختلفة متنوعة من أهمها ارتقاء المرأة»(١).

«ومع توسع فنون العيش ومستلزماته ، لابد وأن نفهم دقة مهمة الإدارة المنزلية ، فلقد صارت إدارة المنزل اليوم – وهي مهمة المرأة – فناً واسعاً يحتاج إلى معارف كثيرة مختلفة ، فعلى الزوجة وضع ميزانية الإيراد والمنصرف بقدر الإمكان من التدبير، حتى لا يوجد خلل في ميزانية العائلة .. وعليها أن تجعل بيتها عبوباً إلى زوجها، فيحد فيه راحته ومسرته إذا أوى إليه، فتحلو له الإقامة فيه، ويلذ له المطعم والمشرب والمنام، فلا يطلب المفر منه .. وعليها – وهو أول الواجبات وأهمها – تربية الأولاد جسماً وعقلاً وأدباً وظاهر أن تطبيق هذه الواجبات ، يستدعي عقلاً واسعاً ومعلومات متنوعة وذوقاً سليماً ، ولا يتأتى وجود ذلك في المرأة الجاهلة ، وخصوصاً ما يتعلق منها بتربية الأطفال»(٢).

«وليس تأثير المرأة في العائلة قاصراً على تربية الأولاد فحسب، بل المشاهد أن للمرأة تأثيراً على جميع من بعيش حولها من الرحال ، فكم من امرأة سهلت على زوجها وسائل النتجاح في أعماله، وكم من امرأة شاركت زوجها أو أخاها أو والدها في متاعبه، وكم من امرأة طببت قلب الرحل وقوت عزيمته في حالة اليأس والقنوط ، وكم من رجل طلب المجد ومعالي الأمور طمعاً في إرضاء زوجته فبلغ الغاية بما طلب»، ويقول قاسم أمين: «إن المرأة المهذبة يمكنها فضلاً عن تربية أولادها أن تعمل كثيراً من

<sup>(</sup>١) قاسم أمين : تحرير للرأة ، دار المعارف بالقاهرة ، ١٩٧٠ ، ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>٢) قاسم أمين : المرجع السابق ذكره ، ص ٦٠.

الأعمال لمصلحة الرجال وسعادتهم»(١).

## الإنسان والعمل من منظور إسلامي:

اختلف الإسلام في نظرته للإنسان اختلافًا جوهريًّا عن نظرة الأديان والعقائد الأحرى، سماوية كانت أو وضعية ، فلم يهتم الإسلام بالجانب الروحى في الإنسان أو الجانب المادي فقط ، بل رسم نموذجاً رائعاً يتناول الإنسان من جميع جوانبه المادية والروحية، فالإنسان يتكون من جانب مادي ، لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طِينَ ﴿ وَلَقَدْ حَالَبُ وَمَن حانب روحي لقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا سَوَيَّتُهُ وَنَفَحْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي .. ﴾ (٢).

وبهذا جاءت نظرة الإسلام للإنسان نظرة كلية شاملة، احتوت الإنسان بكل جوانبه ، فهو خليفة الله في أرضه ، وإن ما تستلزمه الخلافة من أمور وأفعال للقيام بمظهر العمران ، إنما هو من صميم العبادة ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ﴿ وَمَا لَا لَعْمَلُ الصَالِحُ فِي المرتبة الثانية بعد الإيمان ، مثال ذلك: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ مَن أَحْسَنَ عَمَلا ﴾ (٥). ﴿ وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي أَحْسَنَ عَمَلا اللَّهَ اللَّهُ اللَّهِ الْحَالِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ﴾ (١). ﴿ وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ (١). ﴿ وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ مِنْ فَيهَا عَالِدُونَ ﴾ (٢).

فبذلك قرن الله قوة الإنسان العلمية بالعملية ؛ لأن العلم يقود الإنسـان إلى معرفة

<sup>(</sup>١) قاسم أمين : المرآة الجديدة ، دار المعارف بالقاهرة ١٩٧٠ ، ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة للتومنون : الآية ١٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر : الآية ٢٩ .

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات : الآية ٥٦ .

<sup>(</sup>٥) سورة الكهف : الآية ٣٠ .

<sup>(</sup>٥) صورة البقرة : الآية ٢٥ .

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة : الآية ٨٢ .

الله والإيمان بـه. والقوى العملية تعني العمل الصالح؛ ومن هنا جاءت نظرة الإسلام للعمل كأنــه عبادة ، ويـرى أن العامل في عملـه كأنـه في محـراب مســجد ســاجد لله ، ويأتيه الإسلام بأحرين كاملين ، أحر فوري في الدنيا وأحر في الآخرة.

وبذلك جعل الإسلام العمل أفضل القربات إلى الله ، يقول تعالى: ﴿وَيُبَشُورُ الله عَلَىٰ الله ، يقول تعالى: ﴿وَيُبَشُورُ الْمُوْمِنِينَ اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنَا ﴾(١)، كما نظر إليه نظرة إيجابية ، فدعا إلى الجد والإتقان فيه ، يقول رسول الله ﷺ: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه» ، وكذلك اعتبر الإسلام العمل أمانة ومسئولية لقوله تعالى: ﴿وَلَتُسْأَلُنَّ عَمًا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾(٢).

ولأن العمل فرض عين لا فرض كفاية ، فالإنسان الذى تغنيه كثرة ماله عن العمل يأثم ؛ لأنه يعطل الحكمة من خلقه لقوله تعالى: ﴿الَّـذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَـاةَ لِيَـنْلُوكُمْ أَكْمَ أَحْسَنُ عَمَلا﴾ (٢).

فالقرآن يقسم عمل الإنسان إلى عمل صالح وعمل سيء ، ويحض على العمل الصالح ويجعله في ميزان التفاضل بين العاملين ، مثلما قال تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلا﴾ (٤).

فالعمل إذًا شرف واحب ، ولذلك نرى الإسلام يحث عليه تارة بالترغيب، مثلما حاء في قوله تعالى: ﴿ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا فِي قوله تعالى: ﴿ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ أَعْيْنِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُون ﴾ (١)، وتارة أحرى بالـترهيب مثل قوله: ﴿ فَكُبُّتُ وَبُوهُهُمْ فِي النّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُون ﴾ (٧)، وتارة

<sup>(</sup>١) سورة الكهف : الآية ٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل : الآية ٩٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة الملك : الآية ٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف : الآية ٧

<sup>(°)</sup> سورة الأنعام : الآية ١٣٢ .

<sup>(</sup>٦) سُورة السحدة : الآية ١٧ .

<sup>(</sup>٧) سورة النمل: الآية ٩٠ .

بالتحذير من الكسل والبطالة والسؤال ، كقوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى (٣٩)وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ﴾ (١)، وذلك مع تكرار قوله تعالى: ﴿إِنَّ الله بما تعملون بصير ﴾ ، ﴿إِنَ الله خبير بما تعملون ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿إِنَ الله شهيد على ما تعملون ﴾ ، ومرة رابعة بالأسلوب النفسي مثل قوله ﷺ: «اليد العليا حير من اليد السفلي » (٢).

ويقول الإمام الرازي في تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُوْمِنُونَ ﴾ ، «إن عمل الإنسان لا ينظر إليه في الحياة الأحرى فقط، بل أيضاً في الحياة الدنيا؛ لأن اقتران الرؤية والتقويم بالله والرسول والمؤمنين، إشارة إلى تقويم دنيوي»(٢).

إذًا فالعمل ليس عقيدة فقط ، بل هو حياة أيضاً ، لذلك كان الإسلام دعوة صريحة للعمل من أجل الإنتاج لصالح التقدم الإنساني ، وقد وحه الإسلام نظر البعض عندما هموا في أن يسرفوا في صور العبادة من صلاة ونسك وزهد، فردهم الإسلام إلى الخيار الأوسط ، فخير الأمور الوسط ، فلا شبطط ولا مغالاة ولا تخاذل ، يقول تعالى: ﴿لاَ تُحَرِّمُوا طَيَبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا ﴾ (أن كما يقول: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النَّشُور ﴾ (٥)، فإن الأرض لا تعطي الخير إلا للحاد الكادح الذي يستخدم مواهبه وفكره وعلمه للارتقاء بالحياة الدنيا وتحقيق التقدم الحضاري ، والآيات القرآنية تعكس لنا أن العمل ليس عقيدة فقط، مثل قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَصْلُ اللَّه الله الإحرام، بل جعل فَصْلُ اللَّه المَا اذن الله لحجاج بيته بالتجارة وهم في حالة الإحرام، بل جعل

<sup>(</sup>١) سورة النجم : الآية ٢٩،٤٠.

<sup>(</sup>٢) السيَّد سابق : إسلامنا ، دار الكتاب العربي ، ببيروت ، ص ١٣٦ .

<sup>(</sup>٣) الرازي: التفسير الكبير، ج٨، ص ١٨٨.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة : الآية ٨٧ .

<sup>(</sup>٥) سورة الملك : الآية ١٥ .

<sup>(</sup>٦) سورة الجمعة : الآية ١٠ .

الحـج فرصة للكسـب الحلال ، فقد قـال حل شـأنه: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُو فَضْلاً مِنْ رَبِّكُم﴾(١)، وقد فســر البعض(٢): أن تبتغوا فضلاً بأنــه النفع والتحـارة، كذلك يقول تبارك وتعالى: ﴿يَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُم ..﴾(٣).

وقد رُوي أيضاً أن رسول الله ﷺ ذكر له رجـل عابد معتكف فـى المسجد « .. فقال ﷺ: من يقوم عليه ؟ قالوا: أخوه .. فقال ﷺ: هو أحسن منه»(²).

ولأهمية العمل وقيمته في ميزان الإسلام فقد وردت الإنسارة إلى أن حياة الأنبياء والرسل كانت كلها عملاً وجهاداً ، ليس في ميزان الدعوة والفكر فحسب ، بل وفي الأعمال الدنيوية، يقول تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الأَسْوَاقَ﴾(٥).

# مفهوم الحرية في الإسلام:

إن كرامة الإنسان مرتبطة بحريته في تفكيره وحريته في التعبير عن هذا التفكير، لذلك كفل الإسلام للفرد حرية إبداء رأيه وعقيدته في كافة أمور الحياة.

١ - حرية الرأي : حعل الإسلام إبداء الرأي واحباً على الفرد وحقًا من حقوقه، والآيات الدالة على ذلك كثيرة منها قول تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْحَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ (١)، وتأتي السنة لتؤكد ذلك في قوله ﷺ: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقله ، وذلك أضعف الإيمان» (٧)، وقوله أيضاً ﷺ: «لا يكن أحدكم إمعة يقول أنا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ١٩٨ .

<sup>(</sup>٢) سهير فضل الله أبو وافية ، فلسفة العمل في القرآن ، دار الكتاب ، القاهرة ١٩٨٦، ص١٣٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الحج : الآية ٢٨ .

<sup>(</sup>٤) شوقى دينة : الإسلام والتنمية الاقتصادية ، دار الفكر العربي ببيروت ، ١٩٧٩، ص ٦ .

<sup>(°)</sup> سورة الفرقان : الآية ٢٠ . (٦) سورة آل عمران : الآية ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم : كتاب الإيمان ، بـاب كون النهي عن المنكر من الإيمـان وأن الإيمان يزيد وينقص، الجزء الأول ، ص. ٥ .

مع النـاس، إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أسأت ، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم»(١).

وهذه الدعوة إلى الخير، لم تترك دون تحديد ، فقد ورد التوجيه من الله تعالى أن يكون بالحسنى: ﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَن ﴾(٢) ، وقوله سبحانه: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبُّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن ﴾(٣).

٧ - حرية الفكر: إن الحرية التي تقيدت بالبعد عن الإضرار بالآخرين ، انطلق بها الإسلام إلى أعلى مستوى عندما دعا إلى استخدام العقل والتفكير دون قيود أو حدود، بل حض على استعمال العقل وتحرير الفكر في كل ما يقع عليه بصره أو يطرق سمعه، ليصل من وراء ذلك إلى معرفة الخالق، وليستطيع أن يميز بين الحق والباطل، يقول تعالى: ﴿ أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الإبلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (١٧) وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (١٨) وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (١٨) وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (١٨) أَيْسَ رُعَتْ الله وَإِلَى الأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَت ﴿ (١٠) وَإِلَى السَّمَوات وَالنَّهَارِ لاَينالٍ وَالنَّهَارِ لاَينالٍ وَالنَّهَارِ لاَينالٍ وَالنَّهَارِ لاَينالٍ وَالنَّهَارِ لاَينات لأُولِي الشَّلِ وَالنَّهارِ وَالنَّهارِ لاَينالٍ وَالنَّهارِ وَالنَّهارِ وَالنَّهارِ وَالنَّهارِ وَالنَّهارِ وَالنَّهارِ وَالنَّهارِ وَالنَّهارِ وَالنَّهارِ الأَينالِ وَالنَّهارِ وَالنَّهارِ وَالنَّهارِ وَالنَّهارِ وَالنَّهارِ وَالنَّهارِ وَالنَّهارِ وَالنَّهارِ وَالنَّهارِ وَالنَّها وَلَعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوات وَالأَرْض. ﴿ وَهِي فِي نفس الوقت دعوة إلى إيقاظ العقل وتنبيه إلى أداء مهمته وتحكيم الفكر في كل ظواهر الكون.

وهذه الحرية لا تخص الرجل دون المرأة، فإن الإسلام لا يرى المرأة مخلوقة تقاد بفكر الرجل ورأيه ، وإنما لها رأيها ولهذا الرأي وزنه ، وسورة المحادلة خير دليل على احترام الإسلام لرأي المرأة.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء : الآية ٥٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة النحل : الآية ١٢٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة الغاشية : الآيات ٢٠،١٩،١٨٠١ .

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران : الآيات ١٩١،١٩٠ .

٣- حرية العقيدة : ترك الإسلام للفرد حرية اختيار العقيدة التي يرغبها ، وقد دعاه في ذات الوقت أن يبني اختياره على التفكير الحر المجرد من الأساطير والغيبيات التي يختلط فيها الحق بالباطل، وأنكر على أولدك الذين يتوارثون عقائدهم دون تفكير أو تدبىر ، قال تعالى: ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لاَ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ عَاذَانٌ لاَ يَسْـمَعُونَ بِهَا أُولَنِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُون﴾(١)، وقوله أيضاً: ﴿قُلُ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ﴾ (٢) ، كما حاء النص على حرية العقيدة في آيات كنيرة منها: ﴿وَقُل الْحَقُّ مِنْ رَبُّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُر . . ﴿٦)، وقوله تعالى: ﴿ أَفَأَنْتَ تُكْـرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ (¹) ، وقولـه جل شأنه: ﴿ مَا عَلَى الرَّسُول إلاَّ الْبَلاَ عَلَى (٥)، لذلك أمر الدين الإسلامي بإحارة غير المسلم ولو كان مشركاً ، في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَه ﴾ (١). كما أجاز الله تعالى لنا أكل ذبائح أهل الكتاب في قـوله تعالى: ﴿ الْيُوهُ أُحِلُّ لَكُمُ الطَّيْبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ﴾ (٧)، وأمرنـا ربنا سبحانه وتعالى بالمحافظة على العهود ، ولو كان أهـل العهد من المشركين مثلما قال حل شانه: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدُتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِم﴾ (^).

3- هماية المصالح الإنسانية: من مظاهر تكريم الإنسان أيضاً أن جاءت الشريعة لحماية المصالح الإنسانية واعتبرت الاعتداء عليها حريمة توجب العقاب ؛ وذلك لأن

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : الآية ١٧٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة يونس : الآية ١٠١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف : الآية ٢٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة يونس : الآية ٩٩ .

<sup>(</sup>٥) سورة المائلة : الآية ٩٩ .

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة : الآية ٦ .

<sup>(</sup>٧) سورة المائدة : الآية ٥ .

<sup>(</sup>٨) سورة التوبة : الآية ٤ .

الدنيا التي يعيش فيها الإنسان تقوم على هذه المصالح، ولا تتوفر معاني الحياة الإنسانية الكريمة إلا إذا توافرت هذه الأمور.

والجدير بالذكر أن المصالح التي حماها الإسلام بتقرير العقاب حالة الاعتداء قد اثبت الاستقراء أنها تكمن في أصول خمسة هي(١):

- حفظ الدين : لابد أن تكون حرية العقيدة مكفولة للجميع - ذكر أو أنثى - ﴿ لاَ إِكْرَاهُ فِي الدِّينِ ﴾.

- المحافظة على النفس: لقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُم﴾.
- المحافظة على العقل: حرم الإسلام كل ما يذهب بالعقل ويضعف سلامته كشرب الخمر مثلاً: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوه .. ﴾(٢).
- المحافظة على النسل: بنشديد العقوبة على مرتكي العلاقات غير الشرعية (الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِاتَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِين اللَّهُ (٣).
- المحافظة على المال : عن طريق منع الاعتداء عليه بالاختلاس أو السرقة، سواء كان المال عاماً أو خاصًا ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَاْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ اللهُ عَامَلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاً اللهُ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضِ مِنْكُم ﴾ (٤).

# الإسلام يكفل أمن المرأة في المجتمع:

ترتبط مكانة المرأة في الشريعة الإسلامية بفلسفة شاملة ، أوسع من بحرد الحقوق

<sup>(</sup>١) د. عبد الحميد أبو زيد : مكانة المرأة في الإسلام ، دار النهضة العربية بالقاهرة ١٩٧٩، ص ١٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الماتلة : الآية ٩٠.

<sup>(</sup>٣) سورة النور : الآية ٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء : الآية ٢٩ .

والواجبات ، وهي فلسفة تقوم في جوهرها على مفهوم الأمن ، حيث يتحقق لكل فرد من أفراد المجتمع ، عوامل الاستقرار والطمأنينة بما يجعله جزءاً حيويًّا ، فهناك إجراءات وقائية وعقابية لمن يريد أن يسيء إلى سمعة النساء، يقول تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْهُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَمَانِينَ بَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنِيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمِهُ (١).

وهكذا حمى الإسلام المرأة من كل ما يسيء إلى سمعتها.

#### المرأة والعمل:

تعريف العمل: «العمل ما هو إلا إجهاد ذهني أو عضلي يبذله الإنسان لخلق المنفعة أو استظهارها، وقد يجمع كلاهما الإجهاد الذهني والعضلي»(٣).

لقد ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات مثلما أوضحت الكاتبة من قبل ، ومن بين هذه الحقوق والواجبات حق العمل، فبما أن المرأة في الغالب نصف المحتمع، فعليها إذًا العبء الواجب للعمران، فهو حق واجب على المرأة كما هو تماماً على الرجل، وقد أثبت هذا الحق للمرأة في جملة مستقلة: ﴿للرُّجَالِ نَصِيبٌ مِمًا الْخَسَبُونُ ﴿ وَلَمْ يَقَلَ حَلَ شَأَنَهُ: ﴿للرَّجَالُ وَلَلْسَاء نَصِيبٌ مِمًا الْخَسَبُونُ ﴿ وَلَمْ يَقَلَ حَلَ شَأَنَهُ: ﴿للرَّجَالُ وللنساء نصيب مما اكتسبوا » ، ويقول تعالى أيضًا: ﴿ .. أَنِي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ نَصِيبُ كَالرَجَالُ ، وبذلك شرع للنساء الكسب كالرجال ، فالجميع عند الله مطالب بالعمل ، سواء فأرشد كلا منهما إلى تحري الفضل بالعمل ، فالجميع عند الله مطالب بالعمل ، سواء

<sup>(</sup>١) سورة النور : الآية ٤ .

<sup>(</sup>٢) صورة النور : الآية ٢٣ . (٢) سورة النور : الآية ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) حامد محمد الفار: العمل والعمال في الإسلام، ص ٢،٤٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء : الآية ٣٢ .

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران : الآية ١٩٥ .

كان هذا العمل كسباً ماديًّا - للدنيا -أو معنويًّا - للآخرة - فمن دعاء عباد الرحمن: ﴿رَبَّنَا عَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً. ﴾(١).

إن الدين الإسلامي أنزل المرأة منزلة تليق بها كإنسان له خطره وقدره في الجحتمع الإنساني الذي هو قسمة بينها وبين الرجل ، والذى لا استقامة له إلا بالمشاركة فيه من الاثنين في كثير من نواحيه وأركانه ومقوماته.

قال عمر بن الخطاب: «والله إنا كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمراً حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم»(٢).

وليس المقصود بعمل المرأة أن تكون في وظيفة حكومية أو قطاع عـام أو حاص فحسـب، وإنما المقصود أن تعمل لتنتج في أي مكان، وأن أول مكـان هو مملكتها الصغيرة التي تمارس فيها وظيفتها الطبيعية كأم وزوجة وربة بيت، هذا إذا كانت زوجة أو أم.

إن تربية الأبناء تحتاج إلى قدرات ثقافية وعقلية قد تزيد على ما تحتاج إليه الأعمال الأخرى، فرعاية الطفل لا تقف عند توفير المأكل والمشرب والملبس، بل الأمر أبعد مدى، إذ تمتد إلى الجوانب النفسية .. ومما هو مسلم به أن الرجل لا يستطيع أن يقوم بهذا الدور، فالمرأة تتميز بعوامل الأمومة التي تنمو مع وعيها، وممارسة الأم لوظيفتها الطبيعية فيه إرضاء لفطرتها، فقد رد الله موسى عليه السلام إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، في قوله تعالى: ﴿فَرَدُنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلاَ تَحْزَن. ﴾(٢).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ٢٠١ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: كتباب التفسير ، سورة التحريم ، بناب تبتغي مرضاة أزواحك، ج٠ ١ ص ٢٨٣ .. صحيح مسلم : كتاب الطلاق ، باب في الإيلاء واعتزال النساء ، ج٤ ص ١٩٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة القصص : الآية ١٣ .

ويثني الرسول على نساء يحسن حضانة أطفالهن فيقول: «خير نساء ركبن الإبل. نساء قريش أحناه على ولد في صغره»(١).

عن أبي هريرة أن الرسول الله قال: «كانت امرأتان معهما أبناهما وجاء الذئب فله بابن أحلهما فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك، فقالت الأحرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكما إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فحرجتا على سليمان بن داود عليه السلام فأحبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين لشقه بينهما، فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله ، هو ابنها، فقضى به للصغرى»(٢).

إن الأمومة غريزة لا تنفصل عن حواء ، سواء كانت عاملة أو ربة بيت ، فالمرأة مهما وصلت إلى قمة السلطة فهي دائماً تضع الأمومة في المرتبة الأولى، ولا يستطيع العمل مهما بلغ من مكانة أن يسلبها هذه العاطفة الإنسانية.

وكون رعايـة البيت والأولاد ، المهمة الأساسية الأولى للمرأة ، لا ينفي أن هناك مهمات أخرى تختلف باختلاف ظروف الأسرة وحاجات المجتمع ، على أن تظل تلك المهمة هي صاحبة الأولوية دائماً ، وبخاصة عند ظهور تعارض بين المهمات.

فهناك امرأة فطرتها ومواهبها وقواتها النشاطية الإنسانية ، بها قوة عطاء وإنماء وإنماء وإثماء للوجود السياسي والاجتماعي، هذا النوع يجب ألا يحرم منه المجتمع ، فهي تستطيع أن تعطي البيت والمجتمع بدرجة واحدة، ولكن هناك امرأة إن أعطت المجتمع وأعطت البيت، لا أحسنت عطاءها للبيت ولا أحسنت عطاءها للمجتمع، كما أن هناك نوعاً آخر لا يفارق البيت لحظة واحدة، ولكنه يقضي معظم وقته في التحدث إلى الحيران والطبخ والغسيل والتنظيف ولا تخصص لأولادها من وقتها إلا الشيء اليسير حتى في أحرج مراحل حياتهم. إذًا ترك المرأة لعملها لا يعني بالضرورة التفرغ لتربية

 <sup>(</sup>١) صحيح البحاري: كتاب النكاح ، باب إلى من ينكع ، ج١١، ص ٣٦ .. صحيح مسلم كتاب فضائل
 الصحابة ، باب من فضائل نساء قريش ، ج٧ ص ٣٨٢.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: كتاب الفرائض، باب إذا ادعت المرأة ابناً ، ج ١٥ ص٥٥.

أولادها، ولكن يتوقف الأمر على ما تمنحه المرأة من وقت كاف لأولادها سواء كانت تعمل في الخارج أولا تعمل ، ويتوقف هذا في أغلب الأحيان على ما تتمتع به المرأة من وعي وثقافة وقدرات ذاتية.

ولأن الإسلام دين واقسعي ، فهو لم يغفل عن أن هنساك ظروفاً قد تضطر المرأة للعمل، أو أن هناك نساءً كثيرات لم يتزوجن أو لم ينجبن ، وقد يكون شغل فراغهن بالعمل أطهر لقلوبهن ، لذلك أباح الإسسلام للنسساء أن تتولى الوظائف والأعمال المشروعة التي لا تتعارض مع طبيعتها وفطرتها.

قال ابن حزم: «إن الإسلام لم يحظر على المرأة تولي منصباً حاشى الخلافة العظمى – أي رياسة الدولة العليا أو الولاية العامة – لأن رئيس الدولة في الإسلام هو الذي يعلن الحرب ويقود جيش الأمة ويتولى خطبة الجمعة في المسجد الجامع وإمامة الناس في الصلاة ، وذلك يعتبر من كمال الشريعة أن راعت الجانب الجسدي والنفسي للمرأة (أي بعض الحقوق كالإمامة العظمى وقيادة الجيوش». (كما هو الحال أيضاً في منصب اللبابا في المسيحية ، حيث لا ينبغي أن يكون إلا رحلاً).

ويقول الدكتور مصطفى السباعي: «ولأن الولاية بإطلاقها ليست ممنوعة على المرأة بالإحماع ، بدليل اتفاق العلماء قاطبة على حواز أن تكون المرأة وصية على الصغار وناقصي الأهلية ، وأن تكون وكيلة لأي جماعة من الناس في تصريف أموالهم وإدارة مزارعهم، وأن تكون شاهدة – والشهادة ولاية – كما نص الفقهاء على ذلك» (١).

# تدليل الإسلام للمرأة:

من أبرز معالم تدليل الإسلام للمرأة ، أن جعل عملها العضلي - سواء داخل

<sup>(°)</sup> ولعلنا ندرك أنه من رحمة الله بالمرأة أن بعث الله جميع رسله من الرحال، فقد سحل لنا التاريخ ما عاناه جميع الأنبياء من اضطهاد وما عانوه من مشاق في نشر الدعوة.

<sup>(</sup>١) د. مصطفى السباعي: المرأة بين الفقه والقانون ، المكتب الإسلامي، بيروت ١٩٨٤، ص٣٩.

البيت أو خارجه – تطوعاً منها، فهناك ثمة ضمانات خولتها الشريعة الإسلامية للمرأة، منها أن النفقة واجبة على الرجال، فلم يجبرها الإسلام حتى على خدمة زوجها وأولادها، وجعل من حقها وجود من يخدمها، وعلى النزوج أن يدفع نفقة هذا الخادم لأنه من نفقتها ، وذلك باتفاق العلماء.

يقول مبشر الطرازي: «إن الإسلام لم يستوجب على ذمة الزوجة هذه الأنواع من الخدمة كما في النصوص الفقهية للمذاهب الثلاثة (الحنفي والشافعي والحنبلي) ولو كان الزوج معسراً ، بحيث لا يجوز للزوج أن يكره زوجته على الخدمة، ولها أن تقوم بها تطوعاً وبرضاء نفس، وخصوصاً إذا كان الزوج معسراً لا يقدر على أجرة الخادم»(١).

ويقول عمر التلمساني: «إن المرأة المسلمة غير ملزمة بخدمة زوجها شرعاً ، فإن فعلت فهي متفضلة وليست بمحبرة، وهذا جائز لها بالإجماع» ، ويضيف التلمساني خاطباً القارئ: «أقدم لك الدليل على عدم النزام المرأة بخدمة زوجها، إرجع إلى صحيح مسلم ، الجزء الخامس، ص ٦٢٧ ، طبعة دار الشعب، ستجد الدليل واضحاً هناك، وما أظنك تشك في صحيح مسلم وهو أحد الصحيحين المعترف بهما من الجمهور، هذا هو حقك في دينسك أيتها المسلمة .. أن لك في الإسلام مكاناً رئيعاً»(٢).

ويقـــول الشـيخ محمد الغزالي: «إن جمهور الفقــهاء يرى أن المـرأة لا تكلف بخدمة الرجل ولكن الأمر ليس ما يقضي به القانون ، الأمر هنا ما تقتضي به مصلحة الشركة القاسمة بين زوج وزوجة ، الأمر محكوم بعاطفة الإيثار لا بشعور الأثرة»(٣).

ويقول الإمـام النووى: «هذا كلـه من المعروف والمروءات التي أجمع النـاس عليها،

<sup>(</sup>١) مبشر الطرازي الحسيني : المرأة وحقوقها في الإسلام ، مكتبة حميدو ، الإسكندرية ، ص٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) عمر التلمساني : نظرةً الإسلام السامية للمرأة ، مرجع سبق ذكره ، ص١٨٠١٧ .

<sup>(</sup>٣) محمد الغزالي : قضاياً المرأة بين التقاليد الوافدة والراكدة ، دار الشّروق ، القاهرة ١٩٩١، ص٣٧. .

وهو أن المرأة تخدم زوجها بهذه الأمور المذكورة ونحوها .. الخبز والطبخ وغسل الثياب وغير ذلك ، وكله تبرع من المرأة وإحسان منها لزوجها وحسن معاشرة وفعل معروف ، ولا يجب عليها شيء من ذلك ، بل لو امتنعت من جميع هذا لم تأثم»(١).

ويقول الشيخ سيد سابق: «ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى عدم وجوب خدمة المرأة لزوجها ، وقالوا إن عقد الزواج إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام وبذل المنافع، والأحاديث المذكورة تدل على التطوع ومكارم الأخلاق ..»(٢).

والحكمة من وراء أن الإسلام قد جعل عمل المرأة العضلي داخل البيت تطوعاً منها، ولم يوجبه عليها هو ألا تضيع وقتها وجهدها في أعمال يمكن أن يوكل بها إلى أي إنسان آخر للقيام بها - كالطبخ والغسل والكنس - حتى تجد هي الوقت الكافي والراحة التي تعينها على تربية أبنائها تربية نفسية وصحية وعقلية سليمة، وإعطائهم الوقت الكافي لسماع مشاكلهم في جميع مراحل حياتهم، ذلك بالإضافة إلى إعطاء نفسها فرصة كافية لتأدية فرائضها وعبادة ربها كما يجب وينبغي، وتثقيف نفسها فهي المدرسة الأولى لأولادها. (وبالرغم من أن الكاتبة لا تميل إلى الاستشهاد بالشعر، فإن من واحب الوفاء لحافظ إبراهيم الشاعر تسجيل رأيه في المرأة بقوله: الأم مدرسة إذا أعددتها ... أعددت شعباً طيب الأعراق) .

ويعلق مبشــر الطرازي الحسـيني - كبـير علمـاء التركســتان - على ذلك بقولـه: «وخلاصة القول في هذا الموضوع أن الإسلام لم يوجب على الزوحة خدمة البيت ولا خلمة الزوج، وإنما ترك الجميع لاختيار الزوحة وحريتها حيث لا تكره ولا تحاسب إذا رفضتهـا، لا من حانب الـزوج ولا من حانب غـيره، ولكنها تنــال الأجر والثواب عند

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم يشرح النوري: ج١٤٤ ص ١٦٤ .

<sup>(</sup>٢) السيد سابق : فقه السنة : المحلد الثالث ، ص ٢٠٣ .

الله عز وجل والثنماء لدى المجتمع إذا تطوعت، وإنما ذلك صيانمة لكرامتهما وتقديراً لحريتها ورعاية لجانبها»(١).

### عملها خارج البيت:

كفل الإسلام للمرأة كأم وزوجة وابنة ، حقوقاً مادية تقيها العمل خارج البيت خوفاً من أن يشق عليها ذلك.

يقول جورباتشوف: «المشكلة الأخرى التي لدينا هي ممارسة المرأة للأعمال المجهدة السيّ تنعكس سلبيًّا على حالتها الجسدية، وهذه المشكلة هي من مخلفات الحرب، وما نجم عنها من نقص كبير في الرجال وبالتالي في اليد العاملة في كل المجالات والقطاعات الإنتاجية ، وهي مشكلة نواجهها اليوم جديًّا»(٢).

وتأتي الدارسة التي أجرتها جامعة كندية والدكتور روز فريش أستاذ الصحة العامة بجامعة هارفارد: «إن النساء اللاتي يمارسن الأعمال المجهدة يصبن باضطراب الإحصاب»(٣).

يقول الله تعالى: ﴿ فَقُلْنَا يَاآدُمُ إِنَّ هَذَا عَدُوِّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلاَ يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَسْقَى ﴾ (٤)، يقول الزمخشري في تفسيره الكشاف عند تفسيره لحذه الآية: ﴿إِن إِفِراد الخطاب بعد التنبية فيه دليل على أن العمل المضني معصوب -مربوط - برأس الرجل». وبذلك نرى كيف سما الإسلام بالمرأة عن النزول إلى معترك الحياة وما فيها من أعمال عظيمة بحهدة، يقول العقاد: ﴿بيد أننا نستطيع بغير تردد أن نفهم أن المجتمع الأمثل ليس هو المجتمع الذي تضطر فيه المرأة إلى الكدح لقوتها وقوت أطفالها. وليس هو المجتمع الذي تعطل فيه أمومتها وتنقطع لذاتها، وتنصرف إلى مطالبها

<sup>(</sup>۱) مرجع سابق : ص ۳۱ .

<sup>(</sup>٢) د. أَسَعد المسجمراني : المرأة في التاريخ والشريعة ، دار النفائس ، بيروت ١٩٨٩، ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٣) محمد الغزالي : قضاياً المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة ، مرجع سبق ذكره ، ص ٤٠ .

 <sup>(</sup>٤) سورة طه : الآية ١١٧ .

وأهوائها .. وليس المحتمع الذي ينشأ فيه النسل بغير أمومة .. ومركز المرأة حيث أقامها القرآن الكريم كفل لها بكل ما يساعدها على تحقيق رسالتها الفطرية في هذا المجتمع المثالي على الوجه الأمثل»(١).

# المسئولية العامة للمرأة:

يقول الشيخ محمود شلتوت: «إذا كانت المرأة مسئولة مسئولية خاصة فيما يتعلق بعباداتها ونفسها وأسرتها ، فهي في نظر الإسلام مسئولة مسئولية عامة فيما يختص بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والإرشاد إلى الفضائل والتحذير من الرذائل، وقد صرح القرآن بمسئوليتها في ذلك الجانب، وقرن بينها وبين الرجل في تلك المسئولية، كما قرن بينها وبينها وبينه في مسئولية الانحراف.

كما يقول الشيخ محمود شلتوت: «إن مسئولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي أكبر مسئولية في نظر الإسلام، وقد سوى فيها بين الرجل والمرأة بصريح تلك الآيات ، فإذًا ليس من الإسلام أن تكف المرأة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اعتماداً على ظن أو وهم أنه شأن خاص بالرجال دون النساء، وليس من الإسلام أن تلقي المرأة حظها من تلك المسئولية على الرجل وحده بحجة أنه أقدر منها عليه، أو إنها ذات طابع لا يسمح لها أن تقوم بهذا الواجب، فللرجل داثرته وللمرأة دائرتها، والحياة لا تستقيم إلا بتكليف النوعين فيما ينهض بأمتهما، فإن تخاذلا أو تخاذل أحد منهما الحرفت الحياة الجادة عن سبيلها المستقيم»(٢) .

ومن هذا المنظار الشرعى نتأمل امرأة :

- وفرت لها أسباب العيش من مطعم وملبس ..
- نالت ما قدر لها من إرث ومهر ومنحت حق التصرف الكامل ..

<sup>(</sup>١) د. عبد الله شــحاته ، المرأة في الإســلام بين المـاضي والحاضر ، الهيئــة المصريــة العاســة للكتاب، ١٩٨٤ ، ص • هـ د. هــه .

<sup>(</sup>٢) الشيخ عمود شلتوت : الإسلام عقيدة وشريعة ، ١٩٦٨ .

- وضع تحت تصرفها خادم يليي حوائجها ويكفيها مثونة الخدمة اليدوية..
  - ثم جاءها ولد فرأت أن لا ترضع وليدها فلم تجبر عليه ..
- ويؤمر زوجها من قبل أحكم الحاكمين بعد هذا بأن يعاشرها بالمعروف ..
- وأكد بعد ذلك كله أن لها مكانتها السامية عند الله وعند الناس إن اهتدت واستقامت ...

تلك لمحة من الفيض الزاخر من الحقوق المتاحة للمرأة في الشريعة الإسلامية التي لها أن تتصرف فيها على ذلك النحو الرفيع ، مما جعلها مثالاً فريداً في تصرفاتها من نساء العالمين لأن لها ..

- منهجها الرباني الفريد ..
- ووضعها السليم في الجتمع ..
  - وتتمتع بامتيازات عادلة ..

# دور المرأة في المجتمع في عصر النبوة:

غدت يبعة النساء (أ) بأمر الله تعالى، كما حاء في القرآن الكريم، ليس لتتويج حقوق المرأة في الإسلام فحسب ، بل ليثبت لها حقها السياسي ؛ لأن يبعة النبي الله تكون الأسلس الذي قامت عليه الأوضاع السياسية، وتدرب المسلمين على اختيار رئيس الدولة: وذلك على القاعدة الجديدة التي قام عليها الدين الإسلامي في بناء المجتمع الجديد.

فإن مبايعة النساء للنبي في تقوم على أساسين: الأول باعتباره صلى الله عليه وسلم الرسول المبلغ عن الله ، والثاني باعتباره في إمام المسلمين. ومما يؤكد وجود الاعتبار الثاني قوله تعالى: ﴿وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفَ ﴾ ، وقوله في عن طاعة الأمير:

<sup>(\*)</sup> حدير بالذكر أن بعض النساء شهد بيعة العقبة الثانية مع الرحال ، وقد ذكر الحافظ بن حجر : قال كعب بن مالك: «فاحتمعنا عند العقبة ثلاثة وسبعون رحلاً ومعنا امرأتان أم عمارة بنت كعب وأسماء بنت عمرو بن عدي» (فتع الباري : ج.٨ ، ص ٢٢٠) .

«إنما الطاعة في المعروف»(١).

وبذلك يمشل الإسلام أول نظام أقر للمرأة حقوقها السياسية وبخاصة فيما يتعلق برأس الدولة، وحسد عملياً ما قرره الدين الجديد من تصحيح لأوضاع المرأة في حياتها العامة والخاصة على حد سواء.

وأخذت حقوق المرأة السياسية في الإسلام تزداد قوة مع نمو الدولة الإسلامية ، حتى إذا ما تم فتح مكة وانهار مركز الوثنية في بلاد العرب، انهار معها كل عوامل التخلف التي أحاطت بالمرأة، وزالت عنها كل القيود التي كبلتها وبخاصة القيود

 <sup>(</sup>١) صحيح البخاري: كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإسام مالم تكن معصية، ج١٦ ص ٢٤١.
 صحيح مسلم: كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء من غير معصية وتحريمها في معصية، ج٦ ص١٥٠.
 (٢) سورة المتحنة: الآية ١٠٠.

السياسية، وأخذ القرآن الكريم يتوجه إلى كل من المرأة والرجل بما يدعو إليه من تشريعات تنظيمية، ويحمل كلاً من المرأة والرجل مسئولية الدعوة إلى سيادة هذه التشريعات والعمل بمقتضاها وممارسة الحياة على أساسها.

ويؤكد القرآن الكريم في تلك التشريعات، المكانة الجديدة للمرأة في الإسلام وبخاصة دورها السياسي في الحياة العامة. وأنها تحملت من الأذى والاضطهاد مثل ما تحمل الرحل في سبيل الدعوة إلى الإسلام بالإضافة إلى مساهمتها في الجهاد، والعمل في شتى المجالات: في التعليم ودورها الحيوي في الحياة الاجتماعية، وفي الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

## ١ - في السياسية:

فإن الدخول في الإسمالام مع معارضة الأهل والسلطة الحاكمة ، ثم ما يتبعه بالاهتمام بأخباره أو التعرض للتعذيب بسببه ، أو الهجرة من الوطن في سبيله .. كل هذا يعتبر نشاطاً سياسيًّا حسب التعبير المعاصر.

يقـول الله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَـان رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْـهُ وَأَعَـدَّ لَهُمْ جَنَّـاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَـا الأَنْهَـارُ خَالِدِينَ فِيهَا آبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ﴾ (١).

وقد كان وراء ممارسة المرأة المسلمة لكل هذه الصور من النشاطات عقيدة راسخة، تدعوها إلى مشاركة الرجل في نصرة الدين الجديد.

المرأة تتحمل الأذى من أجل عقيدتها: عن عثمان بن عفان قال: «بينما أنا أمشي مع رسول الله في إذ بعمار وأبيه وأمه يعذبون في الشمس ليرتدوا عن الإسلام، قال أبو عمار: يارسول الله اللهر هكذا ؟ فقال رسول الله في: صبراً يا آل ياسر»(٢)،

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : الآية ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) مرجع سبق ذكره .

وجاء قادة الجاهلية ليسروا بنظر التعذيب، وكان بينهم أبو جهل الذى أغاظه تجلد المرأة وصبرها على ما ينسزل بها، فطعنها بحربته في أسفل بطنها طعنة مزقت رحمها وأودت بحياتها، فكانت أول شهيد في الإسلام، وهذا أكبر دليل يشير إلى مشاركة المرأة في الشدائد والمحن، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ اللهِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ اللهِ وَالْمُؤْمِنِينَ اللهِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَالْمُؤْمِنِينَا لهَاللهِ (١).

وعن ســعيد بن زيـد قـال: «والله لقد رأيتــني وإن عـمراً لموثقــي- مقيدني – على الإسلام أنا وأخته قبل أن يسلم»(٢).

ولقد كانت أسماء وهى حبلى، تصعد الجبل الواعر إلى الغار الذي أوى إليه الرسول وأبو بكر ثلاثة أيام ، تحمل إليهما طعامهما، ولم يرها أحد من الأعداء. إن جانبًا من سر الهجرة وخطتها كان مع أسماء .. تعرف مكان الغار وتذهب إليه وهي في ذات الوقت متعاونة مع أخيها عبد الله الذي كان عليه أن يحمل أخبار مكة إلى الغار في تقرير يومي، وبعدها يمر عامر بن فهيرة بأغنامه ليطمس آثار أقدام أسماء وعبد الله بن أبي بكر ، فالأمر إذًا لم يكن بجرد إحضار طعام ، بل أمر تعاون وتوقيت بين ثلاثة أفراد : سيدة وشاب وراع.

امرأة تسبق زوجها إلى الإيمان بالدين الجديد: عن عبد الله بن عباس قال: «كنت أنا وأمي من المستضعفين ، أنا من الولدان وأمي من النساء(٣)، يقول تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنَّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنَّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنَّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ اللّهِ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا ﴾ (٤) ، ويضيف البحاري: وكنان ابن عباس مع أمه من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قومه،

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب : الآية ٥٨

<sup>(</sup>٢) صحيح البحاري: كتاب المناقب ، باب إسلام سعيد بن زيد رضى الله عنه، ج ٨ ص ١٧٦.

<sup>(</sup>٣) صحيع البخاري: كتاب الجنائر ، باب إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلي عليه، ج٣ ص ٤٦٤ .

 <sup>(</sup>٤) سورة النساء : الآية ٧٥ .

قال الزين بن المنير: «الآية لا تدل على اختصاص النساء بالضعف، بل على المساواة»(١).

امرأة تسبق مواليها: عن عمار بن ياسر قال: «رأيت رسول الله الله وما معه إلا خمسة أعبد - عبيد - وامرأتان وأبو بكر» (٢)، وهذا يعني أن المرأة الأمة ، مع الضعف البالغ لمكانتها الاجتماعية -كانت تسبق مواليها، رغم أنوفهم - إلى الدين الجديد فيرفع من معنسوياتها، ومن أولئك الإماء (٣): حمامة وأم عبيس وزنيرة والنهدية وابنتها، وحارية بنى عدي، كان عمر يعذبها على إسلامها قبل أن يسلم.

امرأة تهتم بالمستقبل السياسي لدولة الخلافة: عن قيس بن أبي حازم قال: «دخل أبو بكر على امرأة فقالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي حاء الله به بعد الجاهلية ؟ قال: بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أثمتكم»(٤) (أي رؤوس قومكم).

امرأة تشبير على أخيها يوم التحكيم بين على ومعاوية: عن ابن عمر قال: «دخلت على حفصة .. قلت وقد كان من أمر الناس ما ترين أي ما وقع بين علي ومعاوية من قتال - فلم يجعل لي من الأمر شيئًا ، فقالت: الحق فإنهم ينتظرونك وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة، فلم تدعه حتى ذهب»(°).

اهرأة تواجمه طغيان أحد الولاة : عن أبي نوفل قال: «دخل الحجاج على أسماء بنت أبي بكر بعد أن قتل ابنها ومثل به وأرسل إليها مراراً فرفضت الذهاب إليه، قال: كيف رأيتني صنعت بعدو الله على قالت: رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك.. أما أن رسول الله في حدثنا أن في ثقيف - قبيلة الحجاج- كذاباً ومبيراً ، فأما الكذاب فقد رأيناه - تقصد مسليمة الكذاب مدعي النبوة - وأما المبير - أي المهلك إشارة إلى كثرة قتله - فلا إخالك إلا إياه ، قال ابن نوفل: فقام عنها ولم

<sup>(</sup>١) فتح الباري : ج٣ ص ٤٣٥ .

<sup>(</sup>٢) صَعَيْع البخاري : كتاب المناقب، باب إسلام أبي بكر الصديق ، ج٨ ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن كثير : الفصول في اختصار سيرة الرسول، مؤسسة علوم القرآن ، دمشق وبيروت، ص٨٧ .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: كتاب المناقب ، باب أيام الجاهلية ، ج٨ ص ١٤٨ .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري : كتاب المغازي ، باب غزوة الخندق ، ج٨ ص ٢٠٦ .

يراجعها»(١).

وهكذا وقفت امرأة مسلمة موقف المعارضة من حاكم ظالم وهو في عنفوان طغيانه، وقرعته بكلمات كان لها وقع أشد من وقع السياط.

## ٧- في الجهاد:

إن الإسلام وهو دين الواقعية يفتح الباب أمام آية ضرورة تحكم الواقع في عمل المرأة، كمسألة الجهاد الذي لم يكتبه الله على المرأة ولم يحرمه عليها ، فبالرغم من أن القتال ليس واجباً على النساء، ألا في حالة النفير العام، فإنه ثبت أن النساء كن يخرجن مع رسول الله في في الغزوات، ويصحبن الجيوش الإسلامية في مبادين القتال. وكن يقمن بأعمال إسعاف الجرحى ومداواة المرضى، ويسقين العطشى، ويجهزن الطعام، ويقمن بدفن الموتى، وينقلن الجرحى إلى ما وراء خطوط القتال، وكان رسول الله في يعطى النساء من الغنيمة مقابل نشاطهن في ميدان القتال ما قرره ابن عباس في رده على أحد الخوارج الذي سأله في هذا الموضوع، قال له: «تسألني هل كان الرسول الغيمة» (٢).

- ورد في الطبقات الكبرى لابن سعد: «أن بلغ من شارك في غزوة خيبر، خمس عشرة امرأة (٣)، منهن أم سنان الأسلمية، قالت: لما أراد رسول الله الخروج إلى خيبر، جئت فقلت له: يارسول الله أخرج معك .. فأداوي الجرحى وأبصر الرحل- أحرس الخيام والأمتعة – فقال رسول الله الله الحرجي على بركة الله، فإن لك

<sup>(</sup>١) رواه الخمسة .

 <sup>(</sup>۲) صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير، باب النساء الغازيات .. ج٥ ص١٩٧٠.
 سير على ١٤٠١ . تراك أي مريد المريد الغازيات .. ج٥ ص١٩٠٨ . الأسلمة ، وأميما

<sup>(</sup>٣) هن : أم سنان الأسلمية ، وأم أكن ، وسلمى مولاة رسول الله هه وأم مطاوع الأسلمية ، وأمهمة بنت قس النفارية ، وأم عامر الأشهلية ، وأم الضحاك بنت مسمود الحارثية ، وهند بنت عمرو بن حرام ، وأم منبع بنت عمرو ، وأم عمارة نسسية بنت كعب ، وأم سليط البحارية ، وأم سليم ، وأم عطية الأنصارية ، وأم العلاء الأنصارية ، ذلك بالإضافة إلى أم سلمة زوج النبي ه.

صواحب قـد كلمنني، وأذنت لهن من قومك ومـن غيرهم ، فإن شقت فمع قومك، وإن شقت فمعنا، قلت: معك ، قال: فكوني مع أم سلمة زوجتي، قالت: فكنت معها»(١).

- «ســجلت أمية بنت قيس الغفارية موقفاً بطولياً بحيداً في غزوة خيبر وقد أكبر الرسول الله حسن بلاتها، فقلدها بعد انتهاء الغزوة قلادة تشبه الأوسمة الحربية في العصر الحديث، وظــلت هذه القلادة تزين صدرها طول حياتها، ولما ماتت دفنت معها، عملاً بوصيتها»(٢).
- قتلت أسماء بنت يزيد -وهى من المبايعات- في العقبة تسعة من الروم بعمود خيمتها في معركة اليرموك(٣).
- «عن أم موسى اللحمية، أنها شهدت اليرموك وتقول: بينما نحن مع جماعة من النساء، إذ جال الرجال حولة، فأبصرت أعجميًّا يجر رجلاً من المسلمين، فأخذت عمود الفسطاط الخيمة ثم دنوت منه فشلقت رأسه، وأقبلت أسلبه، فأعانني الرجل الذي أنقذته على أخذه (٤٠).
- «علمت نسيبة بنت كعب بمصرع وللها على يد مسيلمة الكذاب، فنذرت ألا تغتسل حتى تثأر لوللها، فخرجت يوم اليمامة من حروب الردة واشتركت في المعركة، وأصابها اثنا عشر حرحاً وقطعت يلها، وانتصر الحق وعادت نسيبة بعد أن أوفت بنذرها»(٥).
- خاضت أم حكيم بنت الحارث معركة مرج الصقر، بين الروم والمسلمين وهي

<sup>(</sup>١) ابن سعد: الطبقات الكبرى، ج٨ ص ٢٩٢.

<sup>(</sup>٢) سيد قطب : في ظلال القرآن ، المحلد الثاني ، الجزء الخامس ، بحلد النساء .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني عـن مهاجر ، محمد الغزالي: قضاًيـا المرأة بين التقـاليد الوافدة والراكدة ، مرجع سـبق ذكره، ص١٧٠ .

<sup>(±)</sup> عمر التلمساني : نظرة الإسلام السامية إلى المرأة ، مرجع سابق ذكره ص ٣٧ عن الإصابة في تمييز الصحابة ، جـ\$ ص ٤٣٠ .

<sup>(</sup>٥) محمد الغزالي : المرجع السابق ، ص ٩٦ .

عروس، وقد استشهد زوجها على مرأى منها ، فبدلاً من أن تبكي وتنتحب شدت عليها ثيابها وانتزعت عمود الفسطاط الذي شهد ليلة زفافها، وصرعت به سبعة من الأعداء عند القنطرة والتي لا تزال معروفة حتى اليوم باسم قنطرة أم حكيم».

وبذلك فإنه في ساعات الروع والجهاد، لم تلزم المرأة المسلمة بيتها وتغلق بابها عليها اكتفاءً بإلقاء عبء الجهاد على الرجال، ولكنها شاركت في كل بحالاته، وبلغت شحاعتها واستبسالها في القتال الذروة التي لا تنقص منها عن الرحال شيئًا، محتملة في ذلك أشد أنواع العذاب، وعندما دعا الرسول الله لأم حرام، التي طلبت الغزو في البحر، فقال: «أنت من الأولين» ، فإن هذا الموقف للرسول الله يدل على أن المرأة في عهده قد نالت التكريم، وأصبح لها مكانة وتقدير، وعملت في المجالات المناسبة لها، يما يؤدي إلى استفادة المجتمع بجموع جهود أبنائه، وعدم حجب أي جهد شريف بحجة الجنس.

## ٣- في العمل:

امتاز الإسلام بأنه لا يرضى عن التواكل ولا يحب المتواكلين من الرجال والنساء على السواء، وهو يحث على السعي في سبيل العيش والحياة ، يقول الرسول ﷺ: «لأن يأخذ أحدكم حبله .. فيأتى بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه (١).

وقد عملت المرأة في الرعي والزراعة والصناعات اليدوية والتمريض، حتى ميادين التجارة عرفتها المرأة المسلمة، وقد ساعدها هذا العمل على تحقيق أمرين: توفير الحياة الكريمة لها ولأسرتها عند فقد العائل أو عجزه أو فقره، وتوفير مزيد من الفضل والمكانة الرفيعة إذا تصدقت من كسبها وبذلت في سبيل الله.

إذًا ليست المرأة في الإسلام حبيسة الدار، ولكنها إنسان تسوس البيت وتعمل

<sup>(</sup>١) رواه البخاري .

وتلهـو لهو الشرفاء وتكــافاً من مـال الدول إذا قامـت بعمـل نافع، فقد فرض عمر بن الخطاب للنساء المهاجرات الفين الفين.

وهذه زوجة أمير من أمراء الأمصار لا ترى لنفسها الإخلاد إلى الكسل والتراخي ما دامت امرأة أمير ولها من الخدم العدد الوفير، ولكنها تفضل العمل إن لم يكن لكسب العيش، فللصدقة على المحتاجين، ومن كسب يدها لا من مال زوجها، فعن عبد الله القرشي قال: «دخلت على هند بنت المهلب بن أبي صفرة وهي امرأة الحجاج، وبيدها مغزل تغزل به، فقلت لها أتغزلين وأنت امرأة أمير ؟ قالت: إن أبي يحدث عن حدي قال: سمعت رسول الله لله يقول: أطولكن طاقاً أعظمكن أجراً».

أخرى تعمل بالزراعة: كما أنه عن حابر بن عبد الله قال: «طلقت حالتي فأرادت أن تجد نخلها (تجمع ثمار نخلها) فزجرها رجل أن تخرج (وهي في فترة العدة) فأتت النبي الله فقال: بل حدي نخلك فإنك عسى أن تتصدقي أو تفعلي معروفاً»(٢).

امرأة تعمل بالرعى: عن سعد بن معاذ أن جارية لكعب بن مـالك كانت ترعى غنماً .. فأصيبت شاة منها، فأدركتها فذبحتها .. فسئل النبي ﷺ فقال: فكلوها»(٣).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري : كتاب الزكاة على الزوج والأيتام في الحمحر ، ج؛ ص٧٠.

 <sup>(</sup>۲) صحيح مسلم: كتاب الطبلاق ، باب حواز خروج المعتنة البائن والمتوفى عنهما زوحها في النهمار لحماحتها،
 ج٤ ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>r) صحيح البخاري: كتاب الذبائع والصيد، باب ذبيحة المرأة والأمة، ج١٢ ص٥١ .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل عائشة رضي الله عنها، ج٧ ص١٣٦٠

واهرأة تعمل بالتجارة: حتى ميادين التجارة، غزتها المرأة المسلمة في جرأة ونجاح، قالت قبلة الأنمارية: «رأيت رسول الله الله عند المروة ، يحل من عمرة، فقلت له: يارسول الله إني امرأة أبيع واشترى، فربما أردت أن أبيع سلعة فأستام -من المساومة- بها أكثر مما أريد، حتى أخلها بالذي أريد، وإذا أردت أن أشتري سلعة، سمت بها ساومت بها - أقل مما أريد حتى آخلها بالذي أريد، فقال: لا تفعلي .. قيلة: أردت أن تشتري السلعة ، فاستامي - ساومي - بها الذي تريدين أن تأخذي به .. أعطيت أو منعت (١)، ومعنى هذا أن المرأة المسلمة كانت تغشى الأسواق تبيع وتشتري محصنة بتعاليم دينها القويم.

في التمريض: إذا كان الغرب يفخر بالممرضة الإنجليزية «نايتنجيل» التي اشتركت في تأسيس الصليب الأحمر، فإن من واجبنا أن نذكر بمثل هذا الفخر المرأة المسلمة «رفيدة».

فقد شهد السابع عشر من رمضان من السنة الثانية للهجرة (٢) ، أول انطلاقة للمرأة في بحال مهنة التمريض، عندما التقى المسلمون بكفار قريش يوم بدر، فانطلقت رفيدة تواسي وتمرض وتضمد الجرحى وتثبت الشجاعة في نفوس المسلمين، وبعد انتصار المسلمين، عادت رفيدة مؤمنة بمهنتها التي كرست نفسها لها، وأخذت تدرس أسرار التطبيب، فذاع صيتها وأصبحت مقصد الراغبين والراغبات في العلاج، وقد أنشأت أول عيادة للتمريض في الإسلام وجعلت مقرها مسجد الرسول ، فنصبت خيمة في ساحة المسجد مارست فيها مهمتها النبيلة بحد و نشاط و إخلاص.

وفي موقعة أحد انضمت إليها نسيبة بنت كعب المازنية لتشاركها الجهود في ميدان التمريض .. وسحلت كلتـاهما المكرّاة المسلمة خلوداً ومقاماً لم يصل إليهما الكرّيرات.

وهكذا أسست رفيدة مهنة التمريض في العالم أجمع ، وتبعتها بعد اثني عشـر قرناً

<sup>(</sup>١) عمر التلمساني : نظرة الإسلام السامية للمرأة ، مرجع سبق ذكره ، ص ٢٤

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري : كتاب المغازي ، باب مرجع الني 🕮 من الأحزاب ، ج٨ ص ٤١٦ .

من الزمان «فلورانس نايتنجيل» مؤسسة التمريض الحديث.

إن الإسلام لم ينظر في يوم من الأيام إلى المرأة على أنها عضو متدني في المجتمع الإسلامي ، و لم ينظر إليها كمتعة جنسية للرجل، حتى إنه لما حض على الزواج جعل أسلس هذا الحض التناسل ، لا اتقاء الشهوة، وبذلك رفع الإسلام مكانة المرأة التي استطاعت في صدر الإسلام أن ترسم صورة شريفة لدور المرأة في صنع الحياة الإنسانية وأن تقدم النموذج الطيب للمرأة المسلمة في المجتمع المسلم في موقعها السليم في الحياة.

## ٤- في التعليم :

أشاد الإسلام بالعلم والعلماء في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء﴾(١)، فالعلم وسيلة إلى معرفة الله فيطاع ويتقى، وقد قال رسول الله ﷺ: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً، سهل الله به طريقاً للجنة»(٢).

ولم يفرق الإسلام في ذلك بين الرجل والمرأة، فهي مأمورة بالعلم النافع الموصل إلى معرفة الله ومعرفة دينه، كما أن الرجل مأمور به أيضاً، يوضح ابن حزم مدى مشاركة المرأة للرجل في طلب العلم فيقول: «إن كل مسلم عاقل بالغ، من ذكر وأنثى، حر أو عبد، يلزمه فرضاً بلا خلاف من أحد من المسلمين أن يعرف ما يحل له ويحرم عليه مما لايسع جهله أحداً من الناس، ذكورهم وإنائهم، أحرارهم وعبيلهم وإمائهم، وفرض عليهم أن يأخذوا في تعلم ذلك، ويجبر الإمام عليه أزواج النساء وسادات الأرقاء على تعليمهم ما ذكرنا، إما بأنفسهم وإما بالإباحة لهم لقاء من يعلمهم، وفرض على الإمام أن يأخذ الناس بذلك وأن يرتب قوماً لتعليم الجهال»(٣).

فقد أورد الزركشي استدراك - اعتراض وتصحيح - السيدة عائشة على ثلاثة

<sup>(</sup>١) سورة فاطر : الآية ٢٨ .

 <sup>(</sup>٢) محمد بن عبد الله بن سليمان عرفة: حقوق المرأة في الإسلام ، المكتب الإسلامي ، حدة ١٩٨٣، ص ٤١ عن
 مسلم ...

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق من نفس الصفحة ، نقلاً عن مناع القطان : الأسرة في الإسلام، ص ٣٣،٣٣ .

وعشرون من أعلام الصحابـة مثل عمر بن الخطاب وعليّ أبن أبي طالب وعبد الله بن عباس، وبلغ عدد استدراكاتها تلك تسعة وخمسين(١).

وإلى حانب النساء من آل البيت نجد النساء في صدر الإسلام الأول قد نهلن من العلم حتى ظهرت منهن النابغات إلى حانب النساء من آل البيت في مختلف العلوم والفون، ومن هؤلاء:

- ابنة زيد بن ثابت الأنصارية ، استشهد بها البخاري في الحيض (٢).
- أخت المزني صاحب الشافعي، كانت فقيهة تحضر مجلس الشافعي، ونقل عنها الرافعي في زكاة المعدن، وذكرها السبكي والأسنوي في الطبقات(٣).
- فاطمة بنت محمد بن أحمد السمرقندي (الفقيه الجنفي صاحب تحفة الفقهاء) كانت فقيهة محدثة ذات خط جميل، أخذت العلم عن جملة من الفقهاء، وأخذ عنها كثيرون، وتصدرت للتدريس، وألفت مؤلفات عديدة في الفقه والحديث، تزوجها تلميذ أبيها: علاء الدين الكاساني (صاحب البدائع) الذي شرح فيه كتاب شيخه السمرقندي حتى قيل عنه: شرح تحفته وزوجه ابنته ، وكانت فاطمة من جلالتها في الفقه أن ترد زوجها إلى الصواب إذا أخطأ، وكانت الفتوى تخرج وعليها خطها -أي توقيعها- وخط أبيها ، فلما تزوجت بصاحب البدائع، صارت الفتوى تخرج وعليها خطها وخط أبيها وخط زوجها.
- خديجة بنت القيم البغدادية، كانت قارئية للقرآن الكريم متفقهة في الدين واعظة عقدت بحالس للوعظ والإرشاد(°).

<sup>(</sup>١) الزركشي : كتاب الإحابة لإيراد ما استدركته عاتشة على الصحابة: ص٣٢،٣١ .

<sup>(</sup>٢) ابن ححر العسقلاني : تهذيب التهذيب .

<sup>(</sup>٣) جمال الدين الإسنوي : طبقات الشافعية (مخطوط) ، الأسيوطي ، حسن المحاضرة.

<sup>(</sup>٤) د. مصطفى السباعي: المرأة بين الفقه والقانون ، مرجع سابق ذكره ، ص١٦٥ .

<sup>(</sup>o) عمر رضا كحالة : المرأة في عالمي العرب والإسلام ، سلسلة البحوث الاحتماعية ، مؤسسة الرسالة ١٩٧٩، ج٢ ص ٦٠ .

- فاطمة بنت أحمد بن يحيى ، كانت عالمة فاضلة متفقهة فى الدين، وكانت تستنبط الأحكام الشرعية وتتباحث مع واللها في مسائل فقهية، حتى شهد لها واللها مع علمه وفضله فقال: إن فاطمة ترجع إلى نفسها في استنباط الأحكام .. كان زوجها الإمام المطهر يرجع إليها فيما يشكل عليه من مسائل أثناء الدرس لتلاميذه، فترشده إلى الصواب ثم يخرج إليهم فيشرح لهم ما أشكل عليهم فيقولون: ليس هذا منك ، بل من خلف الحجاب(١).

- فاطمة بنت على بنت حمزة ، وكانت تسمى ست الملوك ، وكانت فقهية على مذهب ابن حنبل، وكان للفقه الحنبلي في زمانها شأن كبير، ومن ثم فقد كانت تنافس كبار الفقهاء في بغداد، وإلى جانب مكانتها الفقهية، كانت تروي الحديث ، وقد قرأ عليها مسند الدارمي ومصنفات النبوي (من كبار رجال الحديث)(٢).

- هجيمة بنت حيى ، كانت تسمى بأم الدرداء الصغرى، وكانت فقيهة محدثة تابعية من أهل دمشق وكانت قد تزوجت من أبي الدرداء، فمات عنها، فخطبها معاوية بن أبي سفيان فأبت أن تتزوجه وعاشت معظمه عند بني أمية، يحترمها الناس سواءًا كانوا حلفاء أو أمراء أو عامة، وكانت تقيم في دمشق ستة أشهر وفي بيت المقدس مثلها، وهي إلى كونها فقيهة فقد كانت راوية لحديث رسول الله في، وبلغ من سمو قدرها في الرواية أن روى لها كبار محدثي هذه الأمة مثل أبي داود والترمذي وابن ماجة ، وكانت تجلس في صلاتها حلسة الرحل.

ومن الأخبار الطريفة التي تروى لكي تبين مكانتها، أنه نودي لصلاة المغرب ، وهي والخليفة عبد الملك بن مروان في صخرة مسجد بيت المقلس، فقامت تتوكأ على خليفة المسلمين عبد الملك حتى دخل بها المسجد ثم جلست مع النساء ، ومضى هو وصلى بالناس، كانت صاحبة فصاحة وحكمة في القول ومن كلماتها المشهورة:

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ٦١ عن الشوكاني من البدر الطالع.

<sup>(</sup>٢) د. مصطفى محمد الشكعة ، استاذ مادة الفكر الإسلامي ، مقال بجريدة الأهرام في ٦ /٤ /١٩٩٠ .

«أفضل العلم المعرفة»(١).

- خديجة بنت سمحون ، من ربات الفقه المالكي ، أخذت العلم عن أبيها حامل لواء مذهب مالك بالمغرب وكان أبوها يستشيرها في مهمات أموره حتى إنه لما عرض عليه القضاء، لم يقبله ألا بعد أن أخذ رأيها. واستفتاها نساؤها في مسائل الدين، فكانت قدوة صالحة لهن في معضلات الأمور(٢).

كريمة بنت أحمد المروزية ، إحدى راويات صحيح البخاري ونسختها إحدى النسخ المعتمدة التي نوه بها الحافظ بن حجر العسقلاني في فتح الباري(٣).

وقد ذكر الحافظ بن عساكر -وهو أحد رواة الحديث - أن عدد شيوخه وأساتذته من النساء كان بضعاً وثمانين ، وبلغت كثيرات منهن منزلة علمية رفيعة، فكان منهن الأساتذة والمدرسات للإمام الشافعي وابن خلكان. كما أن شيخ الإسلام ابن تيمية له أربعون حديثاً نبويًّا بروايته ، وفي أكثر من حديث منها كان حديثه المباشر الذي روى عنه سيدة، ويقول حدثتني شيختي أو حدثتني أستاذتي (أ).

وبهذا كانت النساء في صدر الإسلام أمثلة حية لحملة العلم ، استفاد من علمهن الكثير، وهذا أكبر دليل على ما تمتاز به التربية الإسلامية من العناية بالعلم.

# ٥- في الحياة الاجتماعية:

<sup>(</sup>١) عمر رضا كحالمة : مرجع سمابق ، ص ٥٧ .. عن ابن حجر : تهذيب التهذيب .. والذهبي : التهذيب مخطوط) .. وابن قتية : عيون الأخبار والجاحظ : البيان والتبين ، ومراجع أخرى كثيرة ..

<sup>(</sup>٣) للرجع السابق: ص ٥٨ عن حسن حسني عبد الوهاب، شهيرات النساء.

<sup>(</sup>٣) محمد عبد الحليم أبو شقة : تحرير المرأة في عصر الرسالة ، ج١ ص ١٠ .

<sup>(</sup>٤) الشيخ عبد الحميد السايح : مقال ضمن مناظرة بجريدة الشرق الأوسط حول دور المرأة في المحتمع الإسلامي، السبت الموافق ٣ /٣ / ١٩٩٠ ، ص ٢ .

- وقد كان الرسول على يسوى بين المرأة والرجل في العطف والموالاة ، فكما كان يعود المرضى من الرحال، كان يعود المرضى من النساء، فلو كانت هناك تفرقة لاكتفى بزيارة الرجال دون النساء، ولكنه كان ينظر إليهن بنفس التقدير والعطف والحنان ، فقد روي عنه على: «أنه دخل على امرأة من الأنصار يعودها، فقال: كيف تجدينك ؟ قالت: يخير ، وقد برحت بها الحمى، فقال: اصبري فإنها تذهب من حبث الإنسان كما تذهب النار بخبث الحديد»(١).

- ومن تكريم المرأة أيضاً أنه في دور النساء - لا الرحال - كانت تعقد أخطر المؤتمرات (٢) ، ولم ينقص من قدر المؤتمر أنه يعقد في بيت امرأة لا زوج لها، ففي بيت فاطمة بنت قيس بن خالد، اجتمع أصحاب الشورى بعد اغتيال عمر بن الخطاب، وفيه أصدروا أمرهم باختيار عثمان بن عفان أميراً للمؤمنين.

وما ذلك إلا مظهر من مظاهر احترام المرأة وأنها لا تقل مكانة عن الرجل في اخطر الأمور، كذلك كانت بعض الشعائر الإسلامية تقام فوق بيت امرأة مسلمة، فمن فوق بيت النوار بنت مالك كان بلال يؤذن أول ما أذن في المدينة(٢).

امرأة تبث في ابنها روح الشجاعة: دخل عبد الله بن الزبير في دار الخلافة بمكة عام ٧٣ هجرية على أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق وهي في شيخوختها العالية، وكان الحجاج بن يوسف الثقفى قد أحكم الحصار على مكة، قال لها: «يا أماه .. لم يق معي إلا من ليس له صبر ساعة، والقوم يعرضون الأمان علي ، فماذا ترين؟ قالت: أنت أدرى بنفسك، إن كنت تعلم أنك على حق، فأمض كما مضى عليه أصحابك، وإن كنت تعلم أنك على حق، فأمض كما مضى عليه أصحابك،

<sup>(</sup>١) أسد الغابة : ج٧ ص ٣٤٠ ، عمر التلمساني : نظرة الإسلام السامية للمرأة ، مرجع سبق ، ص١٣ .

<sup>(</sup>٢) عائشة عبد الرحمن : بحث ضمن نلوة مكانة المرأة في الأسرة الإسلامية ، حامعة الأزهر ٢٠ /٢٢ ديسمبر ١٩٧٠ ، ص ١٤٨٠ .

 <sup>(</sup>٦) الطبقات الكبرى: طبعة دار الشعب ، ج٣ ص ٣٥٧ .. عمر التلمساني: نظرة الإسلام السامية للمرأة :
 مرجع سبق ذكره ، ص ٣٣.

قال: فإني أخاف يا أماه إذا هم قتلوني أن يمثلوا بي، فردت: إن الشاة يا بني لا يضرها سلخها بعد ذبحها، فأمض والله معك»(١)، ومضى فقاتل مستبسـلاً حتى مات كريماً كما أرادت له.

للمرأة كلمتها في المجتمع: أقام أبو العاصي بن الربيع في مكة كافراً، واستمرت زوجته زينب ابنة رسول الله على عند أبيها بالمدينة، حتى خرج أبو العاصي في تجارة إلى الشام ، فلما قفل عائداً بما معه لقيته إحدى السرايا -من جمع سرية- فاستولت على القافلة، وفر أبو العاصي تحت حنح الليل إلى بيت زوجته السابقة زينب محتمياً بها مستجيراً فأجارته. فلما خرج رسول الله الله للصلاة الصبح، وكبر وكبر الناس وراءه ، صاحت زينب من مكان النساء وقالت: أيها الناس إني قد أحرت أبا العاصي بن الربيع، فلما فرغ المسلمون من صلاتهم أقبل الرسول الله عليهم قائلاً: أيها الناس هل سمعتم الذي سمعت؟ قالوا: نعم فقال رسول الله الله إما والذي نفس محمد بيده، ما علمت بشيء حتى سمعت ما سمعت، وإنه يجير على المسلمين أدناهم .. ثم انصرف رسول الله الله ودخل على ابنته زينب وقال لها: «أي بنية أكرمي مثواه ولا يخلصن رابك فإنك لا تحلين له»(٢).

اهرأة تدعو خاطبها إلى الإسلام: عن ثابت البناني عن أنس قال: «خطب أبو طلحة أم سليم، فقالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك فإن تسلم فذاك مهري ولا أسألك غيره - مع أنه كان أكثر أنصاري المدينة مالاً من نخل - فأسلم فكان ذلك مهرها» (٣).

قال ثابت البناني: فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهراً من أم سليم.

هذا ، وقد حرم الإسلام زواج المسلمة بغير المسلم لعدة أسباب ، منها:

<sup>(</sup>١) د. عائشة عبد الرحمن ، مرجع سابق .

<sup>(</sup>٢) مرجع سبق ذكره .

<sup>(</sup>٣) صحيح سنن النسامي : كتاب النكاح ، باب الترويج على الإسلام، حديث رقم ٣١٣٣ ، ج٢ ص ٧٠٣ .

١- ثقة الإسلام بقوة عقيدة المرأة وثقلها في المحتمع.

٢- يترتب على زواج المسلمة بغير المسلم أن يعتنق أبناؤها عقيدة تخالف عقيدتها،
 مما قد ينعكس عليها انعكاساً نفسيًا ؛ لأن الإسلام يحتم أن ينتسب الأبناء للآباء.

٣- إن الزوجة المسلمة تؤمن بالأديان السماوية جميعها ، وهذا هو كمال الإيمان،
 ولذلك لابد لها من أن تتزوج أيضاً بمن يؤمن بالأديان جميعاً.

وما أبلغ كلمـة الأمـام الزهري: «ومـا نعلم أحـداً من المهـاجرات ارتدت بعد إيمانها»(١).

المرأة التي ارتد زوجها: قد تسلم المرأة مع زوجها، ولكنها إذا آمنت عن إرادة حرة واختيار تثبت على الإيمان رغم ارتداد زوجها، فهذه أم حبيبة تزوجها عبد الله ين ححش، وهاجرا معا إلى الحبشة في الهجرة الثانية .. فتنصر زوجها وارتد عن الإسلام وتوفى بأرض الحبشة، وثبتت أم حبيبة على دينها وهجرتها (٢).

المرأة كشطر للجماعة البشرية: إن عقد الزوحية الذي هو أساس وقاعدة بناء المحتمع، كانت المرأة أحد طرفيه بإرادتها، وهذا يعطي المرأة مكانتها الاحتماعية في أروع صورة ، فهى بلا شك شطر الجماعة البشرية.

التسوية بين الزوج والزوجة في براءة اللمة وفي قسوة اليمين: قال الله تعالى: ﴿وَاللَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شَهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبُلُوا لَهُمْ شَسهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلاَّ اللّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥) وَاللّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَهدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَرْبَعُ شَهادَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهادَاتِ بِاللّهِ إِنَّهُ لَينَ الصَّادِقِينَ (٦) وَالْخَامِسَةُ أَنْ لَعْمَ اللّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِينِينَ (٧) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَعْشَهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ إِللّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِينِينَ (٧) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَعْشَهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ إِللّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانْ مِنَ الْكَاذِينِينَ (٧) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَعْشَهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري : كتاب الشروط ، باب الشروط في الجهاد والمصالحة، ج٦ ص ٢٨١ .

<sup>(</sup>۲) ابن سُعد : الطبقات الكبرى ، ج۸ ص ۹٦ .

بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ(٨)وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينِهِ(١).

امرأة تراجع رسول الله عن عمر قال: «.. إنه دخل على حفصة فقال لها: يا بنيه أإنك لتراجعين رسول الله عنى حتى يظل يومه غضبانًا! فقالت حفصة: والله إنا لنراجعه (٣).

اهرأة تستضيف الرجال: من الطرائف أن امرأة كريمة موسرة كانت تصنع وليمة بعد صلاة الجمعة يحضرها من يشاء، روى البخاري عن سهل بن سعد قال: «كنا ننصرف إليها من صلاة الجمعة فنسلم عليها ، فتقرب الطعام إلينا، فكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك، و لم يكن في الطعام لحم ولا دهن»(<sup>4)</sup>.

# ٣- في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

لم يحرم الإسسلام على المرأة أي نشاط اجتماعي خمارج البيت ، وبذلك لم يشل حركة نصف المجتمع عن القيام بوظيفته الاجتماعية.

ولأن القدرات تتفاوت بين البشـر، فقد قال تعالى: ﴿وَلَتْكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيُؤْمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُـمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (°)، كما

<sup>(</sup>١) سورة النور : الآيات من٤ إلى ٩ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: كتاب الصلاة، باب القضاء واللعان في المسجد بين الرحال والنساء، ج٢ ص ٦٤

<sup>(</sup>٣) صحيحً البخاري: كتاب التفسير ، سورة التحريم ، باب تبتغي مرضاة أزواحك ، ج١٠ ص٢٨٣ .

<sup>(</sup>عُ) صحيح البخاري: كتاب الاستعفان ، باب تُسليم الرحالُ على النساء ، والنساء على الرحال ، ج١٣٠ - ٢٧١.

<sup>(</sup>o) سورة آل عمران : الآية ١٠٤

قال سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلُّ فِرْقَةٍ مِنْهُ مَ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْلِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿(١) فهو العالم بِحَلْقِه ، ولم يحض جنس الرحال أو جنس النساء بالتفقه في الدين وإنذار القوم، وهناك نساء - كما أن هناك رحال - وهبهن الله ملكات ومواهب عالية وقدرات فائقة، مثل القدرة على الإقناع وطلاقة اللسان التي تصدر عن الفطنة البليغة، لذلك لم يفرق الله بين الرحل والمرأة في وحوب فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيقول تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ.. ﴾ (٢).

ولم يكن من الغريب أن تنسزل المرأة هذه المنسزلة الكريمة فتتكاتف مع الرجل فى تحمل أعباء الدعوة. يقول السيد محمد رشيد رضا: «.. ويدخل فيه ما كان بالقول وما كان بالكتابة، ويدخل فيه الانتقاد على الحكسام من الخلفاء والملوك والأمراء، وكان النساء في عصر النبوة يعلمن هذا ويعملن به» (٣).

وهنـاك أمثلة كثـيرة على ما قام بـه النسـاء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في شـحاعة منقطعة النظـير ونصحن الحكام وراجعنهم في كثير من الأمـور، مثلما سبق أن أشارت الكاتبة إليه من مراجعة إحدى النساء لعمر بن الخطاب بشأن المهور.

ومنها كذلك ما يروى عن خولة بنت ثعلبة: «أنها جاءت إلى عمر بن الخطاب وهي عجوز وهو خليفة، والناس معه وهو على حماره، فمال إليها فناجاها طويلاً، ثم انطلقوا فقال الناس: يا أمير المؤمنين حبست رجال قريش على هذه العجوز، فقال: لو قامت هكذا -تنصحه- إلى الليل لقمت معها».

وذلك مشال آخر في الأمر بـالمعروف والنهي عن المنكر، حيث بعث عبد الملك بن

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : الآية ١٢٢

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة : الآية ٧١

<sup>(</sup>٣) السيد محمد رشيد رضا : حقوق النساء في الإسلام ، نداء إلى الجنس اللطيف، مرجع سبق ذكره ، ص ١٠ .

مروان إلى أم الدرداء الصغرى وهى هجيمة بنت حيى الأوصابية الدمشقية، فكانت عنده فلما كان ذات ليلة قام عبد الملك بن مروان من الليل فدعا خادمه فأبطأ عنه فلعنه، فلما أصبح قالت له أم الدرداء: سمعتك لعنت خادماً، قال إنه أبطأ عني، قالت: قد سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله الله عنه: «لا يكون اللاعنون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة»(١).

# المرأة والقصص القرآني :

للمرأة دور واضح في القصص القرآني فهي أحياناً بطلة القصة -لو صح التعبير-وأحياناً ذات دور رئيسي، الأمر الذي يدل على دور المرأة الخطير في الإصلاح أو الإنساد بحسب قبول الهداية أو عدمها.

يعلق الشيخ محمد متولي الشعراوي بقوله: «إن الله سبحانه حين عرض علينا هذا القصص إنما عرضـ علينا للاعتبار منه حتى لا نضع المرأة في موضع أقمل من الذي وضعها الله فيه»(٢).

فقد كانت لامرأة فرعون نظرة صائبة في المعتقد، فرفضت اعتقاد الزوج واتجهت إلى الله تطلب النجاة من ظلم الرجل وجهله.

هذا بالرغم من أن فرعون كان في قومه رجالاً ليس عادياً، فقد ادعى الألوهية، ومعنى ادعاء الألوهية أنه استخف بعقول كل الناس رجالاً ونساءًا، وبذلك ألغى ملكة التفكير التي منحها الله لعباده.

ولكن امرأته «آسيا» خرجت عليه، لم تقبل أن تكون تابعة في الاعتقاد لهذا الرحل الذي جرد نفسه من صفات البشرية وادعى الألوهية وأطاعه قومه من غير تفكير.

لقد نظرت في الكون قبل أن تعتقد ما يعتقدون، فاهتدت إلى الله الحق و لم تقبل أن

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم : كتاب البر والصلة والآداب ، باب النهي عن لعن الدواب وغيره، ج٨ ص ٢٤.

<sup>(</sup>٢) حريدة الأخبار المصرية ١٧ /٩ /١٩٩٣ ، الصفحة الأخيرة .

تعبد بشراً مثلها حتى ولو كـان زوجها الذي يوفر لهـا المتعة والسـلطان والامتياز على الناس والتحكــم فيهم، فلم تستمع إليـه و لم يستطع أن يرغمها على أن تعبده من دون الله.

إنه موقف يدعو إلى الإعجاب والدهشة، رجل يدعى الألوهية في قومه والناس جميعاً يقولون لـه: نعم، ولكن امرأته تقف في وجهه قائلة: لا ! لقـد وجدت هذا الفرعون لا يتميز على البشر في تفكير صحيح ولا ابتكار مفيد، وإنما هو ضال مضل.

موقف كهذا أشاد به القرآن وضربه الله مثلاً للناس، فالمرأة لا تقف فيه ضد رجل من عامة النـاس، وإنما تتحدى به رحــلاً ملك الرقــاب وســخرهـا وسير أصحــابهـا كمــا يريد.

إن القرآن عبر عن حبروت فرعون تعبيراً معجزاً في آية واحدة حيث يقول تعالى: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنُ عَلاَ فِي الأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا ..﴾(١)، وهـو الذى قـال لقومه: ﴿فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَى﴾(٢).

فرعون هذا وقفت ضده امرأة ، هذا الموقف عبرت عنه الآية الكريمة في قوله تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَشَلاً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَـالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجَّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِين﴾(٣).

ويضيف الشيخ محمد متولي الشعراوي قائلا: «ليس غريباً أن تعبر المرأة عن إرادتها بالمواجهة الصريحة ولكن الغريب أن تسبق الرجل في ذلك، إن هذا الموقف لم يقفه إلا رجل واحد هو مؤمن آل فرعون، فمن الرجولة أن يقف في وجه فرعون ولكنه لم يجاهر بحاهرة صريحة بإيمانه، فقد كان يكتم إيمانه، وبدا هذا الإيمان فقط في نصحه لقومه، حيث قال الله تعالى: ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ ءَالٍ فِرْعَوْنُ يَكُتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ

<sup>(</sup>١) سورة القصص : الآية ٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة النازعات : الآية ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة التحريم : الآية ١١ .

رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّـذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّــةَ لاَ يَهْـدِي مَنْ هُـوَ مُـــْــرِفُ كَذَّابِ﴾(١).

وتستمر الآيات من ٢٨ إلى ٤٥ من سورة غافر تحكي موقف النصح من مؤمن آل فرعون لقومه حين هم فرعون بقتل موسى، وتحداه أن يدعو ربه لينجيه من القتل، وفي هذه الآيات نتيين اللباقة من هذا المؤمن الذي آثر هذا الأسلوب على أسلوب المواجهة الصريحة الذي اتخذته امرأة فرعون في موقفها منه.

فالمرأة هنا ، وهمي ضعيفة حسماً ، آثرت الصراحة والمواجهة، بينما آثر الرجل المؤمن أسلوب النصح واللباقة، وهذا دليل على أن موقف المرأة من الرجل الضال، لا تخلو من شجاعة ومواجهة صريحة ولجوء إلى ربها تطلب العون منه.

ويضيف الشيخ الشعراوي: وهناك موقف آخر لامرأة أخرى يعرض لنا القرآن فيه أن المرأة يكون لها الرجال. فيحدثنا المرأة يكون لها الرأي الناضج، ورعما كان رأياً ناضحاً فوق آراء الرجال. فيحدثنا القرآن عن موقف بلقيس ملكة سباً، عندما أرسل إليها سيدنا سليمان كما تحكي الآيتان ٣٠،٣٠ من سورة النمل حيث يقول تعالى: ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانُ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ(٣٠)ألا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ، وظنت بلقيس أن سليمان الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ(٣٠)ألا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأَتُونِي مُسْلِمِين ، وظنت بلقيس أن سليمان بذلك يريد أن ياخذ ملكها، فاستشارت قومها وطلبت منهم الفترى في أمرها، فأحابوها بأنهم أصحاب قوة وبأس شديد، يطلبون منها الأمر باستخدام قوتهم وبأسهم.

ومع أنها ظنت أن سليمان ملك يطمع في ملكها، فوصفت الملوك بأنهم إذا دخلوا قرية أفسـ لموها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، مع ذلك آثـرت الـتريث والاختبار وجعلت وسيلتها في ذلك هدية ترسلها إلى سليمان، فإذا قبلها فهو يريد المال – وتلك صفة من

<sup>(</sup>٢) سورة غافر : الآية ٢٨ .

صفات الملوك -وإذا اعتذر عن قبولها فهو نبي، فلما جاءه رسولها يحمل هديتها التي تناسب الملوك، قبال كما تحكي الآيتان ٣٧،٣٦ من سورة النمل: ﴿قَالَ أَتُمِدُّونَنِ مِمَّا عَاتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ (٣٦)ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَمَا فَكَنَا لَيْمَ مِلْهَا عَلَى اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا عَاتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ (٣٦)ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَمَا وَفَلَتْ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا وَلَنَحْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ، فلما رد الهدية وجاءها كلامه هذا مع رسولها، علمت بلقيس أن سليمان ليس طالب ملك ولا ثروة وإنما هو صاحب رسالة ومبادئ.

إذن فقد علمت المرأة كيف تختبر الموقف بلباقة ومهارة وفطنة.

ويعلق الشيخ الشعراوي<sup>(١)</sup>: إن سليمان بعد أن أحابها إحابته العنيفة، أراد أن يبين لها أن الله آتاه من الملك والسلطان ما لا يؤته إياها.

كان لها عرش فريد في الحسن والروعة يموج بالنفائس النادرة، فقال لمن حوله من الجن الذين سخرهم الله ليحيبوا طلبه: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ وكان يريد أن تحضر لتحد عرشها أمامها ، قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك .. قال آخر عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك.

وفعلاً جاء بالعرش قبل أن يرتد إليه طرفه.

فلما حايت بلقيس ملكة سبأ ، نظرت فوجدت العرش الذي تركته في بلادها، وحدته أمامها فأيقنت أن القوة والقدرة التي تنقل عرشها بهذه السرعة ، ليست قوة ملك وقدرته، وأن فك هذا العرش وحمله وتركيبه يحتاج إلى عشرات السنين، ولن يكون كما هو ، فما بالها بالعرش أمامها، فلما قيل لها أهكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو، وهذا الرد يعكس دقة حكمتها وعدم تورطها في النفي القاطع أو الإثبات القاطع، فلهذه الكلمة دلالة على التأني والتريث في إصدار الأحكام حتى يتبين لها واقع الأمر،

<sup>(</sup>١) حريدة الأخبار : المرجع السابق .

فأيقنت بلقيس أنها أمام رسول من عند الله ، وأن الله هو الجدير بالعبادة وليست الشمس التي كانت تعبدها هى وقومها، فقالت كما تحكي الآية ٤٤ من سورة النمل: 

﴿رَبُ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين﴾.

والقصـة مبسـوطة بكاملهـا في ســورة النمل في الآيـات الكريمـة من ٢٠ إلى٤٤، وجدير بكل ذي عقل أن يرجع إليها ويتفهمها.

ومن يتأمل عبارتها كما حكاها القرآن: أسلمت مع سليمان - ولم تقل أسلمت لسليمان - أي نحن مسلمون لله ولسنا تبعاً لسليمان، فلا توجد ذلة منها له، بل أسلمت العبادة لله كما أسلمها هو، وهذا الكلام لا يقوله إلا عقل ناضج مستنير وروح كبير.

وهذا هو الوضع التاريخي القرآنـي للمرأة، قد حفظ لها مواهبها وجهادها .. وأثرها في الحياة.

والجدير بالملاحظة أن الإسلام ينظر للإنسان من حوانب ثلاثة : الروح والعقل والجسد وقد مثلت المرأة في القصص القرآني هذه الجوانب الثلاثة:

- فمثلت آسيا امرأة فرعون، الجانب الروحي، فقالت: ﴿ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ الْقَوْمِ الظَّالِمِينِ ﴾ (١).

َ – ومثلت ملكة سبأ، الجانب العقلي، إذ قالت: ﴿يَاأَلِيْهَا الْمَلَأُ ٱقْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ﴾ (٢).

كما مثلت امرأة العزيز الجانب الجسدي عند الإنسان وهو الجانب الذي لم يتحاهله الإسلام: ﴿وَعَلَّقَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَك ..﴾(٣).

تلك هي المرأة التي أخذ ذكرها والحديث عنها حيزاً كبيراً من آيات القرآن الكريم، الأمر الذي يدل على دورها وأثرها الكبير في المجتمع.

<sup>(</sup>١) سورة التحريم : الآية ١١ .

<sup>(</sup>٢) سورة النمل : الآية ٣٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف : الآية ٢٣ .

# المتقلقاتي

الفَطْيِلُ الْخِامِسِنَ التقوى هي معيار التفاضل بين البشر جميعاً

# الفضيل الخاميش

### التقوى

# هي معيار التفاضل بين البشر جميعاً

بأحذ الدين من منابعه الأصلية الصافية بعيدًا عن التشويه والتشويش، والأفكار التي تجمل الدين ماليس فيه، يتضح حليًا أن معيار التفاضل بين الرجل والمرأة هو معيار التفاضل بين الرجل والرجل وبين المرأة والمرأة ، أي بين البشر جميعًا، هو التقوى «والعمل الصالح».

وقد أجرت الكاتبة بحثًا ميدانيًا (أ) شمل ٣٨ من أبرز علماء الأمة، وأسفرت نتيجته فيما يتعلق بمعيار التفاضل بين الرجل والمرأة، عما يلي: ٢٤ عالمًا قالوا بأن معيار التفاضل هو التقوى بمفهومها الواسع (وتشمل العمل الصالح)، و ٥ علماء قالوا أن المعيار هو التقوى والقوامة، في حين أن ٧ من العلماء قالوا بالقوامة وحدها، وتعليقًا على من قالوا بالقوامة وحدها، فقد أظهرت الدراسة المكتبية في البحث المذكور، أن المقصود من الآية: ﴿ الرَّجَالُ قَوَّاهُونَ عَلَى النَّسَاء بِمَا فَضَلَ اللّه بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ (١) هو أن القوامة تكليف لا تشريف، فالتفضيل هنا لا علاقة له بالقيمة الإنسانية للرجل أو للمرأة. ولذلك لم يقل تعالى: (بما فَضَلَ اللّه بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضهن) والحكمة من قوله أيضًا: ﴿ وَلا لا عَلاقَ هَا عَلَى اللّهُ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضهن) والحكمة من قوله أيضًا: ﴿ وَلا لا عَلاقَ هَا لا عَلاقَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضهن) والحكمة من قوله أيضًا : ﴿ وَلا لَهُ مَا لَهُ اللّهُ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضهنا اللّه الله عليه الإنادة بأن كلاً له

<sup>(1)</sup> **الن**ساء: ۳٤ .

<sup>(</sup>٢) النساء: ٣٢ .

<sup>(\*)</sup> الإحابات الأصلية للعلماء وترجمتها باللغة الإنجليزية، متاحة الاطلاع بمكتبة حامعة لاميتر بويلز بيريطانيا.

مزيته التي لا يمكن الاستغناء عنها .

وفي التفسير للصابوني (الجزء الأول صفحة ٢٧٨): «ورد النطق الكريم: ﴿ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضُ ﴾ ، ولو قال : (بتفضيلهم عليهن) لكان أحصر وأوجز، ولكن التعبير ورد بتلك الصيغة لحكمة حليلة، وهي إفادة أن المرأة من الرجل بمنزلة عضو من حسد الإنسان ، وكذلك العكس، ولا ينبغي أن يتكبر عضو على عضو ، فالأذن لا تغني عن العين، واليد لا تغني عن القدم، فالكل يؤدى دوره بانتظام ولا غنى لواحد عن الآخر، وهذا هو التعبير بقوله ﴿ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض ﴾ فظهر أن الآية في غاية الإيجاز والاعتجاز».

ونظرًا لمرض الشيخ محمد متولي الشعراوى حينذاك وعدم تمكنه من الإجابة، تنقل الكاتبة رأيه عن معيار التفاضل مما ورد في كتاب «المرأة في القرآن الكريم» (مؤسسة أخبار اليوم ١٩٩٠ الصفحتان ١١٤، ١١٥) متحدثًا بإيجاز عن معنى الآية الكريمة : ﴿الرِّجَالُ قُوَّامُونَ عَلَى النَّسَاءِ ﴾ قائلا «أن الناس تفهم معنى القوامة.. على أنه تملك وتفضيل.. ولكن الحقيقة غير ذلك تماما.. فالقائم على الأمر هو الذي يجعل كل حركته من أحله، والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿أَفَمَنْ هُو قَائِمٌ عَلَى كُلُ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ ﴾ (١) أي الله سبحانه وتعالى يرعى كل نفس، ويدبر رزقها وأمور حياتها .. والقيام ضد القعود .. ﴿الرِّجَالُ قُوَّامُونَ ﴾ .. يعنى متحركين في الحياة من أجل النساء بكفالتهن.. وتوفير المال والطعام ومطالب الحياة لهن.. أي أن القيام معناه أنه مسئول عنها، وعن توفير مطالبها هي وبيتها وأولادها .

وقوله تعالى :﴿ يَمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضَ ﴾ ، لم يحدد الله سبحانه وتعالى من المفضل على من، فكأن الرحال لهم تفضيل في نواح معينة، والنساء لهن تفضيل في

<sup>(</sup>١) الرعد: ٣٣ .

نواح معينة .. كل مفضل بما يضمن له أداء مهمته في الحياة.

ملحوظة: الإجابات الأصلية للعلماء وترجمتها باللغة الإنجليزية، متاحة للاطلاع يمكتبة حامعة لاميتر بويلز ببريطانيا.

ولقد صدرت سورة النساء بتقرير هذا المبدأ بشكل واضح حلى. فافتتحت بهذا المطلب القوى الذي يقول: ﴿ النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا وَيُسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ .

لقد وجهت الآية الخطاب في هذا إلى الناس جميعًا، لأنه شأن عالمي إنساني عام، وليس خاصًا بمجتمع إقليمي أو زماني، ثم بدأت بأمرهم بتقوى ربهم الذي خلقهم فهو الذي يملـك ما خلق، ومن واحب مخلوقيه أن يتجهوا إليه لأنهم ناشئون عن فضله ومحتاجون إليه فهم في ذلك جميعًا سواء. وبذلك فقد وضع الناس كلهم في وضعهم الطبيعي بالنسبة للرب الذي خلقهم فهم في هذا الوضع متساوون. فهذا أول ركن من أركان المساواة. ثم هم جميعا ـ فوق كونهم مخلوقين لرب واحد مخلوقون من نفس واحدة. العنصر واحد كما أن الخالق واحد ثم العنصر ليس هو الذكر فقط أو الأنثى فقط فيان الرجال والنساء الذين انبثوا في العالم واقتسموا بلاده وأقاليمه وخيراته، إنما أنبثوا منها أي من النفس الواحدة. وفي آيــة أحرى تصريح بذلك حيـث يقول الله تعالى:﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا حَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْفَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ ثم أعادت الآية الأمر للنـاس مرة أخرى بتقوى الله ولكن بأسلوب آخر عجيب له من الدلالة والإيحاء ، ذلـك أنها تقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ ثم تختم الآية عبارتها بتقرير هذا المبدأ بقوله تعالى : ﴿وَاتَّقُوا اللَّهُ الَّذِي تُسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ﴾ وهذه الآية تقرر الرقابة الإلهية على المجتمع في مبدأ المساواة بين الناس، الذي يرجع إلى استوائهم في المخلوقية والربوبية والنفس الأولى. ومن هنا يتبين أن فاتحة سورة النساء تقرر المبدأ الأول الذي لابد من قيام أي مجتمع صالح على أساسه. وهو مبدأ المساواة أمام الله، وفي ذلك تقوى الله ورقابة الله، وفي كون جميع الأفراد من رجال ونساء منبثين من ذكر وأنثى وفي هذا:

- ـ إلغاء الفوارق الدينية والعنصرية .
- ـوإلغاء للتفاوت في الوزن الاجتماعي بين الرجل والمرأة .
- ـ وغرس للورع النفسي في الجحتمع ، وهو المعبر عنه بتقوى ا لله .
- ـ وإحياء لعاطفة الرحم الإنسانية، وهو المعبر عنه بتقوى الأرحام .

فالتقوى هي السبيل الوحيـد للسـعادة في الدنيا والآخرة وهي السبيل للطموح إلى الكمال البشري وفي ذلك فليتنافس المتنافسون .

فالتفاوات الذي لايستحيل محوه هو التفاوت في درجة التقوى لدى البشر جميعا، وما تستند إليه الشخصية الإنسانية من ملكات وقيم. وفي هذا المجال قد تسبق نساء بجدارة وقد يسبق رجال، فالإسلام لايقيم - في سباق الفضائل - وزنا لصفات الذكورة والأنوثة، فالكل سواء في العقائد والعبادات والأخلاق. والكل سواء في بحال العلم والجد والاجتهاد. إذا القضية ليست قضية أنوثة وذكورة، إنما قضية أخلاق ومواهب ربانية، فلاخشونة الرجل تهب له فضلا من تقوى، ولا نعومة المرأة تنقصها حظا من إحسان .

والجدير بالذكر أن نظرة الإسلام إلى وحدة البشرية منذ ظهوره قبل ١٤ قرنا. تتمثل في تأكيده بكل وضوح وصراحة. على رفض التمايز في حق الحياة بين الأجناس والأعراق والأقوام والأديان. وإقراره بحق الحياة الكريمة التي تصون للإنسان كرامته - أيا كان هذا الإنسان ـ له أن يتمتع بهذه الكرامة الممنوحة له من الخالق سبحانه وتعالى منذ أن خلقه وكرمه في البر والبحر، وسخر له هذا الكون .

كل ذلك قىد سبق به الإسلام القوانين المعاصرة والتي تعتبر ثورة حضارية في عصرنا، «كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان». ونصوص «الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للإنسان».

فقد ظلت هذه النصوص الدولية في مرتبة التوصيات الأدبية التى لا ضامن لها من الضمانات الشرعية ، وذلك بخلاف الخاصية الأساسية لحقوق الإنسان في الإسلام وهي: «واحبات حتمية محمية بالضمانات التشريعية والتنفيذية»، وليست فقط «حقوقًا طبيعية».

كذلك دعى الإسلام للتعاون على الخير بغير تمييز بين الأجناس والألوان والأديان.

## التقوى في القرآن الكريم(١)

ذكر القرآن التقوى في معرض اتباع الهداية الإلهية، وأنها تجعل الإنسان في أمن من الحنوف والحزن، وبذلك يطمئن إلى الحياة، ويسكن قلبه، فيفكر ويعمل ويأمل ﴿ يَابَنِي عَادَمَ إِمَّا يَنْتَكُمْ وَسُلُ مِنْكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ عَايَاتِي فَمَنِ التَّقَى وَأَصْلَحَ فَلاَ حَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ فَ (الأعراف: ٣٥) وفي معرض الانتفاع بالقرآن الكريم، والحصول به على الهدى والفلاح ﴿ أُولَئِكَ عَلَى هُدَى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ فَ (البقرة: ٥) وفي معرض البر العام، والصدق في الإيمان ﴿ أُولَئِكَ اللّٰدِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ فَى (البقرة: ٧٧١) وفي معرض النصر والتأييد ﴿ بَلَى إِنْ تَصْبُرُوا وَتَتَقُوا وَيُ الْمَتُونَ فَى (البقرة: ١٧٧) ﴿ وَإِنْ تَصْبُرُوا وَتَتَقُوا لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ الْمُلَاتِكُمْ كَيْدُهُمْ الْمُلَاتِكُمْ كَيْدُهُمْ الْمُنْتَكُونَ فَى (آل عمران: ١٢٥) ﴿ وَإِنْ تَصْبُرُوا وَتَتَقُوا لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ الْمُنْتَكُمْ كَيْدُهُمْ وَاللّٰهِ (آل عمران: ١٢٥) .

وفي معرض ولاية الله وأنها للمتقين من عباده حاصة، وليس شيء منها لمن فسدت فطرتهم وانحرفوا عن طريق الحق والصواب، فأشركوا بالله ، وتجبروا على عباد الله ، وأسرفوا بنعم الله ﴿وَوَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاوُهُ إِلاَّ الْمُتَّقُونَ ﴾ (الأنفال: ٣٤) ﴿الاَ أَوْلِيَاءَ اللّهِ لاَ حَوْف عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُ سونَ الَّذِينَ عَامَنُ وا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴾ (يونس: ٢٦، ٣٦) وذكرها في معرض تحصين النفس من نزعات الشيطان والهوى ﴿إِنْ اللّهِينَ اتَّقَد سَوْا إِذَا هَمْ مُبْصِرُونَ ﴾ (الأعراف: ٢٠١) وفي معرض تفريج الأزمات وحل المشكلات ﴿وَمَنْ يَتْقِ اللّه يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَوْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ ﴾ (الطلاق: ٢) ﴿وَمَنْ يَتْقِ اللّهَ يَجْعَلْ لَهُ

<sup>(</sup>١) الشيخ محمود شلتوت : مقال بمحلة الأزهر ـ المحلد ٢١ العدد ١٠ بتاريخ ١٠/٦ / ١٩٥٢م .

مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ (الطلاق:٤) وفي معرض الرحمة الخاصة ﴿وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْء فَسَـــاً كَتْبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْنُونَ الزَّكَــــاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (الأعراف: ١٥٦) وبذكرها في معرض السلامة من الفتن التي يعم الأمة ضررها، ويؤخذ فيها المجرم وغير المجرم ، يؤخذ فيها المجرم بإحرامه وغير المجرم بسكوته، وهي فتن التفرق في الحكم والسلطان، والتفرق بـالمذاهب والآراء ، والتفرق بإهـمال واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورد الأمة إلى وحدتها، والاعتصام بما يجمعها من رباط مقــلس ﴿ وَاتَّقُوا فِتْنَـةً لاَ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ﴾ (الأنفال: ٢٥) وبذكرها في معرض التيسير للحير ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَـَّى فَأَمًّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بالْحُسْنَى فَسَنُيسُورُهُ لِلْيُسْرَى﴾ (الليل: ٤-٧) وفي معرض التمتع ببركات السماء والأرض عن طريق الإلهام بوسائل استحراج الكنوز والاحاطة بالاسرار والانتفاع بها فِ الحِيــاة ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى ءَامَنُوا وَاتَّقُواْ لَفَتَحْنَـا عَلَيْهِمْ بَرَكَـاتٍ مِنَ السَّــمَاء وَالْأَرْضِ ﴾ (الأعـراف: ٩٦) وفي معرض الثواب العظيـم، والنعيم المقيم ﴿مَثَلُ الْجَنَّـةِ الَّتِي وُعِـدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ أَكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ (الرعد: ٣٥) ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبُّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنجّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا﴾ (مريم: ٧١، ٧٢) ﴿وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا﴾ (مريم: ٦٣) وبذكرها بعد ذلك كله في معرض العناية الإلهية بالنصر والتأييد، والعطف والرحمة ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ (البقرة: ١٩٤) ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ (النحل: ١٢٨) .

وهكذا ذكر القرآن التقوى في معرض الطهر من كل نقص، والصلاح من كل خلل ، والسلامة من كل شمر، ذكرها في معرض الأمن والسكينة، والاطمئنان والاستمرار، في معرض الحصول على خيري الدنيا والآخرة.

ومن هنا اشتدت عناية القرآن بالتقوى وأكثر من الأمر بها، وتوجيه النفوس إليها، وكانت له في ذلك أساليب مختلفة، ووجوه متعددة: أمر بتقوى الله هكذا بصفة الألوهية التي تقضي بالتوجيه إليه وحده في العبادة والتقديس، وبصفة الربوبية التي توحي بنعمة الخلق والإيجاد والهيمنة والتنمية، ونعمة التربية المادية والروحية، وبصفة أنه مصدر الإمداد بما يتمتعون به من مال وبنين وحيل وحرث، وأمر بتقوى عذابه، وبتقوى يوم الحساب والجزاء ﴿وَاتَّقُوا اللّه ﴾ (البقرة : ١٨٩) ﴿اتَّقُوا رَبَّكُمُ ﴾ والنساء: ١) ﴿وَاتَّقُوا الّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ﴾ (النسعراء: ١٣١) ﴿وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ ﴾ (البقرة : ١٦٩) ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ﴾ (البقرة : ٤١١) ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ﴾ (البقرة : ٤١١) ﴿

وتقوى الله تنظم تقوى ما يأباه حلاله وجماله من الشرك والنبوة، والاتحاد والحلول، وتقوى ما تأباه حكمته من مجاوزة حدوده، والخروج عن شرائعه وأحكامه. وتقوى إهمال سننه الكونية التى أحكم بها نظام العالم، وربط المسببات فيه بالأسباب. وفي تقوى ذلك كله، تقوى عذاب الله وعقابه، والعقاب، منه أخروي، ينزل بالأفراد نتيجة تقصيرهم وعدم تقواهم في التكاليف الإلهية الخاصة، ومنه دنيوى، ينزل بالأمم كما ينزل بالأفراد بالأفراد نتيجة الإعراض عن الأخذ بالأسباب الكونية، والإعراض عما توجبه روابط الرحم الإنساني، والإيمان بمبدع الكون ومنظمه .

وقد كان للسلف في التعبير عن التقوى عبارات، فمن قائل: التقوى ترك الاصرار على المعمية، وترك الاغترار بالطاعة، ومن قائل: التقوى ألا تختار على الله سوى الله، وأن تعلم أن الأمور كلها بيد الله. ومن قائل: ألا يجد الخلق في لسانك عيبًا، ولا الملائكة في أفعالك عيبًا ، ولا ملك العرش في سرّك عيبًا. ومن قائل: التقوى أن تزين سرّك للحق كما تزين ظاهرك للخلق. ومن قائل: التقوى ألا يراك حيث نهاك، ولا يفقدك حيث أمرك.

كـان لهم في التعبير عن التقـوى هذا العبـارات وأمثالها، وللتقـوى منازل، وللقلوب أحوال، ولخلق الله نزعـات، وقـد كـان من ســنة القـوم في الارشــاد إلى معـــاني الخير وأسس الفضيلة والتنبيه إلى الجوانب التي يتسرب منها النقص الخلقي أو الروحي إلى الإنسان، كان من سنتهم في ذلك أن يقصدوا إلى إبراز الجزئيات، والنواحي التي تأثرت بها، وغلبت على أحوالهم، وشعروا منها بالكمال الذي تطمئن إليه نفوسهم، والروح الذي تسكن بـه قلوبهم، أو الجزئيات التـي يرونها توقـظ وعيا في سـائل، أو تحيى عاطفة في مريد، فيقدمون لـــه العـلاج الخـاص بذلـك الوعي فيتيقـظ، أو بتلك العاطفة فتحيا ويرون أن التخصيص هكذا في مقام العلاج أنجع فـائدة، وأعظم أثرًا، وأقرب في الحصول على الهدف المقصود، وسـد ناحيـة التقصير أو القصور، مما إذا قدم العلاج بالعنوان العام، والمعنى الشامل، الـذي لا تظهر فيه العنايـة بحانب دون جانب، وبذلك يقف المريد أو السائل حائرًا أمام الجوانب المتعددة التي يمليها عليه العموم، ولا يجد فيه ما يدفعه على وجه خاص إلى أن ينشط في أخذ أهبة التكميل النفسي أو العلمي في الناحية التي هو في حاجة إلى تكميلهـا والارتقاء في سبيلها. وهذا شأن لابد من مراعاته في أساليب التربية والتقويم حتى يكون للتربية أثرها وللتقويم فائدته.

إلى هذا المبدأ تعددت عبارات القوم واختلفت إجاباتهم عن التقوى وما إليها من المنحيات كالشكر، والصبر، وكانت دائرة بين الإعراب عن أحوالهم القلبية والجماهاتهم الخاصة، والإعراب عما يرون الناس في غفلة عنه وفي حاجة إليه غير أنه مهما اختلفت أجوبتهم وتعددت مثاربهم وتراءى للناظر بين العبارات والمعاني نوع من الاختلاف، دعا إليه أحد الموقفين المذكورين فإنه لو عرضت في الوقت نفسه جميع العبارات المأثورة عنهم، عليهم جميعًا، لكانت محل اتفاق بينهم، ولما أنكر أحدهم ما نزع إليه صاحبه، من بيان وتصوير، أو توجيه وإرشاد، ولتلاقت جميع العبارات، وجميع الجبارات عند حدها المشترك وهو حصانة النفس عما يضر ويؤذى، وعما يحول

بينها وبين الكمال، ولعل الذي حمل القوم على سلوك هذا السبيل في التعبير عن التقوى أنهم كانوا عمليين قبل كل شيء، ينبهون على المعدوم ليوجد، وعلى الضعيف ليقوى، وعلى المنحرف ليستقيم ، وأن من يتبع صحف الارشاد النبوي ليحد كثيرًا من هذا المنهج . فمرة كان يوصى عليه السلام بالحلم وترك الغضب وأحرى بالحياء، وثالثة ببر الوالدين ، ويجعل ما يوصى به كل الإيمان أو كل الخير والبر.

وقد رأينا من المفسرين من يبين معنى التقوى الواردة في القرآن الكريم بحسب المقام الذي سيقت فيه، فيفسرها في قول تعالى مثلا ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْس وَاحِدَةٍ ﴾(النساء: ١) الواردة في أول سورة النساء . وقوله : ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ (الحج:١) بخشية ا لله والخوف منه. وفي قوله تعالى ﴿وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى ﴾ (الفتح:٢٦) وقوله ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى ﴾ (الححرات: ٣) ، يفسرها بالتوحيد . وفي قوله ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى ءَامَنُوا وَاتَّقَوْاكِهِ (الأعراف:٩٦) يفسرها بالتوبـة عن المعـاصي. وفي قوله ﴿أَنَّ أَنْلِيرُوا أَنْــهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ أَنَـا فَـاتَّقُونَ﴾ (النحل:٢) يفســرها بالطاعـة وفي قولـه ﴿وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّـهَ﴾ (البقرة :١٨٩) يفسرها بــترك المعصية. وهكذا حتى ظُن أن للتقوى معانى متعددة يختلف بعضها عن بعض، وأنها من قبيل مشترك اللفظ الذي يتحد لفظه ويتعدد وضعه ومعناه. والواقع أن مسلك السلف في الإرشاد، ومسلك المفسرين في التفسير، لا يعدو أن يكون أساسه اما مجاراة الأحوال، أو مجاراة السياق، وليس من مقصودهم جميعا أن يحددوا بهذه العبارات الخاصة المعنى الكلى بكلمة (تقوى) الذي تدل عليه بوضعها وأصل اشتقاقها لأنهم إنما يرمون عن قوس الإرشاد إلى الناحية العملية، والتناسب في السياق، وليس من هدفهم التعليم العلمي بعرض الجزئيات في ثوبها الكلى العام، ومع ذلك فإنا لو وضعنا هذه المعانى الجزئية التي تمليها الأحوال، إلى رجمال التصفية والتهذيب لا تصنفهم أو يمليهما السياق إلى رجال التفسير، لو وضعناهـا في صعيد واحد ونسـبنا بعضهـا إلى بعض، لوجدناهـا متعانقـة متلازمة. ولا يستقل واحد منها عن صاحبه، ولا يغني أحدها عن الآخر، فالتوحيد أصل وخشـية الله أثره، وآيـة الصـدق فيـه. والتوبــة عن المعـاصي من لـوازم الخشـية وتوابعها، والمعصية يأباهـا الإيمان، وهذا هو سسبيل تلاقى الجزئيـات التي فســرت بها التقوى في عبـارات القوم وعبـارات المفســرين، ذلك أن التقوى في أصل معناهـا جعل النفس في وقاية، ولا تجعل النفس في وقاية إلا بالنسبة لما يخاف، فالحنوف أصلها، وهي ثمرته، والخوف يستدعي العلم بالمخوف، والمخوف إما العذاب، وإما المعذب، ومن هنا كـان الذي يعلم الله، هو الذي يخشـاه، وكـان الذي يخشاه هـو الذي يتقيه، فلا تقوى حيث لا خشية، ولا خشية حيث لا علم، ومن عرف الله وآمن بقدرته القاهرة وعلمه المحيط، وسلطانه النافذ، وشرعه الحكيم، تمثل عظمته في كل شيء وخاف سطوته في كل شيء واتقاه في كل شيىء، وإذن فالتقوى هي صيانة النفس عن كل ما يضر ويؤذى سواء أكمان متصلا بالنفس أم بـالنوع، أو بالخلق كلـه، وعن كل ما يحول بين الإنسان والغايات النبيلة التي بها كمالـه في حسمه وروحه، وفرده وجماعته، وفي دنياه وأخراه وبعبارة أخرى هي تحصين النفس من كـل مـا يعرضها للنقـص الإنسـاني، أو الديني، أو الاجتماعي.

ولعل أول مظهر من مظاهر التقوى، أرشد الله إليه فيما افتتح به سورة البقرة ، وهو أن التقوى كانت سببًا لاختصاص المتقين بهداية القرآن والانتفاع به، ذلك أنهم حصنوا أنفسهم من الأسباب التى تفسد على الإنسان فطرته، وتجعله لا يؤمن إلا بالمحس المشاهد، وتجعله مقطوع الصلة عن مصدر الخير الدائم الباقي، كما تجعله فظا غليظ القلب، متحجر الوجدان، لا تهزه رحمة، ولا تدفعه إلى المعونة عاطفة، وتجعله ذا عصبية تحول بينه ويين الاعتراف بالحق والتمتع بالخير إذا لم يجر على لسانه وجرى على لسان غيره، أو لم ينزل من سمائه ونزل من سماء غيره، واقرأ في ذلك متدبرًا قوله

تعالى : ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدَّى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ويُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُون وَالَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾(البقرة ١: ٤) اقرأ هذا لتعلم أن من عصم فطرته من تسلط المادة المظلمة عليها، ومن قسوة القلب على أحيه المحتاج، ومن العصبية الفاسدة لما ورث، هو المتقى عنـد الله، وأن تقواه هذه هي التي ترفعه إلى مكانة الانتفاع بالكتاب، والتغذية من أحكامه وإيحائه حتى يصل بـه إلى أقصى درجات الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة ﴿ أُولَٰئِكَ عَلَى هُدَّى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (البقرة :٥) وكما خلع الله على هؤلاء الذين حصنوا أنفسهم من تلك العلل، عنوان المتقين، تراه في آيات أخرى قد خلع عليهم عنواني العلم المطلق، والإيمان الكـامل، وجعل القرآن لهم تذكرة كما جعلـه لهم هدى وشـفاء ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إلَيْكَ مِنْ رَبُّكَ هُوَ الْحَقَّ ﴾ (سبأ:٦) ﴿إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبُّنَا إِنْ كَـانَ وَعْدُ رَبُّنَا لَمَفْعُولاً ﴾ (الإسراء:١٠٧، ١٠٨) و﴿وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾ (الإسراء: ١٠٩) ﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدَّى وَشِفَاءِ﴾ (فصلت:٤٤) ﴿وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (الحاقة: ٤٨) .

وبينما نراه يخلع ذلك على المتقين الذين لم يدنسوا فطرتهم بتلك العلل التى تبعد الناس عن الخير وإدراك الحق، نراه يخلع غير ذلك على آخرين، فسدت فطرهم بيئات الشر وموروثات الفساد وأوهام الضلال، وعصبيات الجهل، فلم يعرفوا الحق و لم يؤمنوا به؛ بل عاندوا ولجوا في العناد وأخذوا يحاربون الله في السر والعلن، نراه يخلع عليهم في القرآن عليهم عمى وأنه لا يزيدهم إلا تبارا، وأنهم هو سسواء عَلَيْهِم على أَمْ لَمْ تُنْلُوهُمْ لا يُوْمِنُون في (البقرة: ٥) ويضع في مستوى هؤلاء طائفة أخرى فسد باطنها كما فسد باطنهم، ولبسوا في ظاهرهم للمؤمنين ثوب الخداع والزور، فقالوا كلمة التوحيد كما يقولون، وصلوا كما يصلون، واهتم القرآن

بـالحديث عنهم فعرّف عن خلالهم، وصور كثيرًا من نيـاتهم، وضرب الأمثال في شرح حالهم وعاقبة أمرهم.

هؤلاء هم الكافرون وهؤلاء هم المنافقون، قد اشترى الفريقان الضلالة بالهدى، دنسوا نفوسهم فعمى الحق عليهم و لم يهتدوا بما أنزل الله لهم وبعث بـه الرسل إليهم وصاروا إلى مآل سيء.

أما المتقون الـذي حافظوا على ما منحوا من فطر سـليمة، ونعم ظاهرة وباطنة حتى انتفعوا بهداية الله ووضعوا كل نعمة في موضعها، وسلكوا بأنفسهم وبني جنسهم سبيل الله الذي رسمه بسننه الكونية وأحكامه الشرعية، أما هؤلاء فقد ظفروا بمكانة السمو الإنساني، ودرجة الفلاح عند الله، وأناروا بما يسر لهم من وسائل الخير العام سبيل الحق والهدى لخلق الله فعصموا الناس كما عصموا أنفسهم من علل العقيدة، ومن علل الأخلاق، ومن علل الأعمال ووجهوهم في كل ذلك إلى لب الحياة وسر الوجود وكانت التقوى لهم نورًا به يهتلون وبه يهـدون، وقوة بها ينصرون، ومعارج عليها يصعدون، وذلك هو ما وعد الله بـه في قوله ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾ (الأنفال: ٢٩) فنور التقوى هو ذلكم الفرقان الذي جعلـه الله ثمرتها، وجعل فيه جزاء المتقين، والفرقـان ما يفرق به بين الشـيثين أو الأشياء ، وفسره بعض السلف بنور البصيرة الذي يفرق بين الحق والباطل، والحجمة والشبهة، وفسره آخرين بالنحاة من الشدائد أو النصر الذي يفرق بين ما يعز وما يذل، وكلا التفسيرين قصد إلى البيان بالجزئيات، كما هـي سنتهم في البيـان والارشــاد، والواقع أن الفرقان، منه علمي، وهو نور، أو ملكة، يفرق بها بين الحق والباطل، والنور والظلمة، والحجة والشبهة، ومنه عملي، وهو ممرة العلمي وهو يرجع إلى الفصل بين ما ينبغي فعلم ومايجب تركه في سبيل العزة والنحاة من الشدائد، والحصول على الرغائب. وانظر كم يتطلب الفرقان بنوعيه من دراسات وتفقه، وتدريب على الفضائل ، وبحث عن السنن والأسرار.

وإذا حصلت على هذه الدراسات، وشعرت من نفسك بهذا الفرقان، فاعلم أنك قد منحت درجة المتقين: ﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلاَئِكَــةُ طُيِّينَ يَقُولُونَ سَـــلاَمٌ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَــةُ طُيِّينَ يَقُولُونَ سَـــلاَمٌ عَلَيْكُمُ الْدَخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (النحل: ٣٢).

هذه هي التقوى في القرآن الكريم، وهذه ثمرتها في الأفراد والجماعات، ولو أن الناس عرفوها حق المعرفة، وقاموا بواجبها وحقها لسكت الغضب عن العالم، وانطفأت ثورة الشر التي ألهبت حوانحه، وأقضت مضاجعه، وكادت تقضي على حكمة الله في خلق الإنسان.

﴿رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَـةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ (آل عمران: ٨) .

# المبّائِالثّاليِّث المسرأة شطر البشرية

الفَصْيِلُ السِّالِيِّ الْخِسِي

أن تقوم المرأة بدورها كشطر للبشرية

## الفضيان السيادين

# أن تقوم المرأة بدورها كشطر للبشرية

تمثل المرأة ٤٩,٩٪ من سـكان العـالم(١) ، ٧٠٪ منهـن يعيش في الـدول الناميـة، وأكثر من ٦٠٪ منهن يقيمن في المناطق الريفية .

#### تكامل المرأة والرجل:

فكل من الرجل والمرأة ركن في نشسر الحياة على الأرض: ﴿ وَبَثّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء ﴾ (سورة النساء الآية: ١). فهي مكلفة بأحكام الله مثل الرجل، منذ صدر الأمر الإلهي إلى آدم وزوجته: ﴿ السَّكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنّةَ وَكُلاً مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِيئتُمَا وَلاَ تَقْرِبًا هَلِهِ الشَّجَرَة فَتَكُونا مِنَ الطَّالِمِين ﴾ (سورة البقرة: ٣٥) وبذلك حملت المرأة الأمانة لاستعمار الكون فهي حليفة الله في أرضه، لأن الله استحلف الإنسان يجنسيه من رجال ونساء على الأرض، ومطالبته لهما (أي الرحل والمرأة) بواجب القيام بعمارة الأرض وتحمل المستولية في ذلك أمام الله على السواء.

وعلى ذلك فإن حماية المحتمع مسئولية المرأة كما أنها مستولية الرجل.

فهناك مساواة بين الجنسين في الواحبات فيما قد عهد به اليهما على السواء، من الخلافة على الأرض وعمارتها وعبادة الله فيها، وأن على كل منهما واحبه ودوره

<sup>(</sup>١) د. عدلي العبد: المرأة الريفية ، كتاب الهلال الكتاب الاحصائي السنوى ١٩٩٠م ـ صفحة ١٤.

الذي لابد منه لإقامة المحتمع الإنساني الكامل، وأنهما في دوريهما متكاملين لا متنافسين، وملزمين لا متطوعين.

إن أول ذكر للأنثى في القرآن الكريم ومساواتها بالرحل ورد في سورة الليل ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَهَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأَنْثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا هَنْ أَعْطَى وَاتَقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيسًرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا هَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَدَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيسًرُهُ لِلْعُسْرَى ﴾ (سورة الليل: ١: ١) حيث يفهم منها تكليف الذكر والأنثى تكليفًا متساويًا بكل ما يتصل بشئون الدنيا والدين وتحمل تبعات ما يقوم به كل منهما من أفعال. وإن الرجل والمرأة مثل الليل والنهار ، هما حنس واحد وهو الإنسان ـ ولكنهما نوعان ذكر وأنثى ، ولهما كإنسان خصائص مشتركة لا يختلفان فيها، ولكنهما كنوعين لكل نوع منهما مهمته في الوجود.

لقد أراد الله أن يلفت الناس إلى قضية التكامل بين الرجل والمرأة ، كقضية التكامل بين الليل والنهار حيث يختلفان في الطبيعة، فالنهار يملؤه الضوء وهو وقت السعي وراء الرزق والحركة، والليل تملؤه الظلمة وهو وقت السكون والراحة والنوم.

كلاهما - أي الليل والنهار - يختلفان في طبيعة مهمتهما في الكون، ولكنهما مع ذلك متكاملان في هذه المهمة، أي يكمل أحدهما الآخر. فلو أن الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا كلها نهارًا لتعب الناس لأنهم لا يجدون وقتًا تسكن فيه حركة الكون ويستطيعون الراحة فيه.

ولو أن الله سبحانه وتعالى حلق الكون كله ليلاً ، لما استطاع الناس الحركة ولا العمل ولا السعي على الرزق إلا بصعوبة . يقول تعالى ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلُ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاء أَفَلاَ تَسْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللّه عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُمْ أَنْ اللّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاء أَفَلاً تُبْصِرُونَ ﴾ (سورة القصص: ٧١ ، ٧٢) .

## مسئولية المرأة في مختلف المجالات

# أولاً: في المجال الأسري:

إن مهمة المرأة هي التعامل مع ذلك الجنس الراقي وهو الإنسان. أما الرجل فيتعامل مع الأنسياء التي دون الإنسان. فإذا كانت المرأة تمثل نصف المجتمع بمنطق الاحصاء والتعداد فإنها تمثل المجتمع كله بحكم تأثيرها، ذلك لأنها المستولة عن اخطر مهمة وهي تنشئة وتربية وصناعة القيادات. فإذا ما قامت المرأة بدورها الفطري الأساسي. لغابت عن المجتمعات المعاصرة الكثير من المشكلات التي يعاني منها المجتمع في المحالات الاقتصادية والاحتماعية والنفسية.

فللمرأة دور غير عادي في استقرار المجتمع وأمانه وتطوره. فإذا كانت الأسرة هي خلية المجتمع، فالمرأة حاضنة هذه الخلية ومحورها وركيزها. فإن جانبًا كبيرًا من دورها في الأسرة في تنشئة أبنائها أو معاونة زوجها أو أخيها أو أبيها ينعكس على أنشطة المجتمع وانطلاقته.

فالمرأة سكن لزوجها، أي محل لراحته وطمأنينته، ويعكس ذلك قوله تعالى﴿وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾ (سورة الأعراف: ١٨٩) .

. ممعنى ليأنس بهـا ويأوي إليهـا . لأن الذكر هو الذي يـاوي إلى الأنثى وتلك غاية قل أن تقدرها المرأة حق قدرها.

ويجيء بيان طبيعة المرأة وسلوكها وتصرفها الإيماني في محيط الأسرة ﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْفَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ﴾ (سورة النساء: ٣٤). فمن طبيعة المرأة المؤمنة الصالحة ومن صفتها الملازمة لها بحكم إيمانها وصلاحها، أن تكون قانتة مطيعة عن إرادة ومودة ومحبـة لا عن قهر وإرغام، لذلك قال تعالى : ﴿قَانِتَـاتُ ﴾ و لم يقل طائعات.

فالمرأة على النطاق الأسري شريكة للرجل في حياته الأسرية، وليست لعبته الجنسية، لأنه إذا كانت المرأة لباسًا للرجل فهو أيضا لباس لها وصدق الله العظيم ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴾ (سورة البقرة: ١٨٧) .

والمرأة بما تهيئه للرجل من راحة، إنما تعينه على مشقة عمله حين يبدأ من حديد، وبذلك تساهم مساهمة فعلية في العمل والإنتاج الذي يعود بفائدة كبيرة على المجتمع كله.

فالإسلام يريد المرأة أن تكون عارفة بعظم وظيفتها الطبيعية كزوجة وأم ترعى حق النزوج وتمنحه الحنان والسكينة والأمان، وتهتم بأولادها وتمنحهم العطف والحب والتربية الصحيحة والتنشئة على الفضائل كالصدق، والشجاعة، والثقة، والاعتدال، والعدل والاعتماد على النفس والطاعة والانتفاع بالزمن والتعاون.

إن غرس هذه الفضائل من الصغر هو حجر الزاوية في نجاح الأفراد وبالتالى المجتمعات التي ما هي إلا مجموع هذه الأفراد. فإن تحلى أفراد المجتمع بفضائل الأخلاق يؤدى إلى رفع إنتاجية عوامل الإنتاج المحتلفة .

ولأن هذا هو الجانب الاخلاقي الذي يكون فيه الفرد مستولا أمام ضميره عن طاعة هذا القانون الأخلاقي ، ومستولا كذلك أمام الله ، فقد ربط الله الثواب والعقاب بهذا القانون وجعل الجنة حزاء هذه الفضائل كما جعل النار عقابًا لاضدادها من ظلم وكذب وجبن وغيرها من هذه الصفات.

فتكون المرأة بذلك نفسًا زكية يملؤها الحب والعطف والتسامح والشعور بالمستولية عن حضانة الأولاد ورعاية الزوج دون أن تفقد شخصيتها لتصير تابعًا فإن لها حقوقًا كما أن عليها واجبات.

# ثانيًا: في المجال الاجتماعي:

المرأة مكلفة تكليفًا صريحًا من الله بأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ، وذلك في قول تعالى : ﴿وَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُوْمِنُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَكَ فَي قَول تعالى : ﴿وَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُوْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ يَمْأَهُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُو ﴾ (سورة التوبة : ٧١) فهي صاحبة رسالة في هذه الحياة شأنها كالرجل سواءًا بسواء فيما يتعلق بالتكاليف العامة والأوامر الكلية التي خاطب الله بها الرجال فكل خطاب ورد في القرآن يشملهما جميعًا وخطاب التكليف موجه إليهما معًا إلا ما كان من أمر خاص بأحدهما .

وبذلك أبرزت الشريعة الإسلامية للمرأة وجودًا اجتماعيًا عامًا، إذ جعلت لها دورًا في إصلاح المجتمع من أمر بمعروف ونهي عن منكر، فمن النساء من تفوق على بعض الرجال في رجاحة العقل وحصانة الفكر، ولذلك يقول تعالى ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً لَمْحُونَ إِلَى الْحَيْرِ وَيَاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ (سورة آل عمران: يَدْعُونَ إِلَى الْحَيْرِ وَيَاهُونُ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ (سورة آل عمران: 10 على من أن يتمتع بهذه المهمة؛ لأنه ينبغي لمن يقوم بها من أن يتمتع بقدرات خاصة وهبه الله إياها سواءًا كان رجلاً أو امرأة.

وقد حفظ القرآن الكريم من تاريخ المرأة في الحياة ومواقفهـا من مشاكلها، ما أنبأ عن أنها لم تكن في مواهبها الطبيعية بأقل من الرجل. وتحدث عنها القرآن:

- بما يسجل قوة الفراسة: كما في قصة سيدنا موسى وبنات شعيب وذلك في قولها:

 إِفَّالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ (سورة القصص: ٢٦) .

ــ وحسـن الحيلة : كأخت موسى في قولهـا ﴿هَلَ أَذُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكُفُلُهُ ﴾ (سورة طه: ٤٠) .

ـ وبعد النظر في استحلاء الحقائق الغامضة: وذلك في قول ملكة سبأ ﴿وَإِنِّي مُوْسِلَةٌ

إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَوْجِعُ الْمُوْسَلُونَ﴾ (سورة النمل: ٣٥).

ـ وتدبير الملك على أساس الشـورى: أيضًا ملكة سـبـاً وذلك في قولها ﴿أَفْتَونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ﴾ (سورة النمل: ٣٢) .

فالمرأة لها دورها غير المنكور في أن تكون ناصحة وموجهة فلم يفرق الله بين المرأة والرجل في إيجاب فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . و لم يكن من الغريب أن تنزل المرأة هذه المنزلة الكريمة فتتصاضد مع الرجل في حمل أعباء الدعوة. و لم يكن عجيبًا إذا ناصحن الحكام وراجعنهم في كثير من الأمور (مثال خويلة(١) بنت ثعلبة التي جماءت إلى عمر بن الخطاب وهو خليفة، والناس معه .. فجنح إليها .. فناجاها طويلاً . فلا يخفى ما في هذه الحادثة من إجلال لمكانة المرأة التي تقوم على إصلاح المجتمع بقدر طاقتها، وبالمناصحة .

روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي سعيد الخدري عن النبي هي، إنه قال: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبلك أضعف الإيمان» أي أنه إن لم يستطع الفرد أن يغير المنكر بالعمل أو القول لكان قدوة في مكانه و لم يتأثر بهذا المنكر الذي لم يقو على رده بالفعل والقول.

#### الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر :

ا ـ عن طريق القدوة: وذلك بالالتزام الكامل بالمنهج الإسالامي فكرًا وقولاً وسلوكًا، لتكون قدوة حسنة في العقيدة والعبادة والمعاملة، ومثلاً طيبًا للاستقامة والصلاح والتقوى، مع التحلى بمكارم الأخلاق وأعلاها العفة والصيانة وطهارة النفس. يقول تعالى في كتابه ﴿وَاللَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴾ (سورة الفرقان: ٧٢) فقي استطاعة أي امرأة أن تكون قدوة مباشرة في أي

<sup>(</sup>١) انظر الباب الأول:

موقع تكون، سواءًا كان ذلك في نطاق الأسرة أو الجتمع، كأن تقدم على سبيل المثال للمحتمع نموذجًا جديدًا في معاملة زوجها معاملة حسنة وتربية أبنائها تربية حسنة.

فسلوك الأمهات من أقوى المؤثرات على الأبناء لذلك يقول تعالى : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِـمَ تَقُولُونَ مَسَا لاَ تَفْعَلُونَ ﴾ (صورة الصف: ٢) ويقول كذلك حل شانه ﴿أَتَامُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ ﴾ (سورة البقرة: ٤٤) فالمرأة في الإسلام مسئولة أمام الله عز وجل عن رعيتها . يقول تعالى ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةً ﴾ (سورة المدثر: ٣٨) ويقول الرسول ﷺ .. المرأة راعية في بيت زوجها وهي مسئولة عن رعيتها (الباب الأول) .

كذلك فإنه على المرأة أن ترعى القيم الإسلامية حق رعايتها، وذلك لكى تكون استمرارًا متصلاً لآداب الدين الإسلامي، وتكون في ذات الوقت قدوة عملية لغيرها من النساء .

فالمرأة إذا احتشمت عرفت بالعفة والوقـار، وبذلك تقـترب من مستوى من يضرب بهم المثـل في سـورة التحريم ١١ و ١٢ و ٤٣ و ٤٢ و ٤٣ . ٤٣ .

وبذلك تكون المرأة كمـا يتصورها القرآن شريكة الرجل في السعى لإصلاح المحتمع والانتقال به إلى الصورة التى سعى الإسلام لتحقيقها .

ب - عن طريق الدعوة: على المرأة التى تجد في نفسها القدرة على القيام بهذا الدور، ألا تتقاعس عن أداءه، فإن القيام بهذا الدور يتطلب قدرات خاصة. ولذلك لا يتسنى لكل امرأة القيام به. يقول تعالى : ﴿فَلُولًا نَفَرَ مِنْ كُلُّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَانِفَةً لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْلِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ (سورة التوبة: ١٢٧) .

<sup>(</sup>١) البخاري : كتاب النكاح . باب المرأة راعية في بيت زوحها .. حــ١١ ص ٢١١ .

فالإسلام يثق في قوة عقيدة المرأة ثقته في عقيدة الرجل، ويعكس قوله تعالى: ﴿وَلَوْلاً رِجَالٌ مُوْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُوْمِنَاتٌ ﴾ (سورة الفتح: ٢٥) وقوله أيضًا ﴿إِنَّ مَثْلَ عِيسَى عِنْدَ اللّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ حَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَعَالُوا نَدْ عُ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْ عُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ ﴿ (سورة آل عمران ٥٥: أَبْنَاءَنَا وَإِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ﴾ (سورة آل عمران ٥٥:

إن كثيرًا من مجتمعات المسلمين تعاني الآن من ظواهر التحلل والتفسخ والبعد عن تعاليم الدين الإسلامي ، وذلك نتيجة طبيعية لقصور النشاط الدعوي وانتشار وسائل التحلل سواءًا داخل المجتمع أو عن طريق وسائل أخرى وافدة وقادرة على الاختراق والتأثير وعزل أبناء المجتمع عن التعاليم السليمة للدين الإسلامي ، الأمر الذي ترك آثارًا سيئة على الحياة الاجتماعية والفكرية والثقافية في كثير من مجتمعات المسلمين وهو وراء ظواهر الغلو في الدين التي تعانى منها بعض هذه المجتمعات .

ومن نتائج هذا الأمر أن انحراف كثير من المسلمين عن تعاليم دينهم في معاملة النساء، حيث سادت بينهم روايات ظالمة وأحاديث موضوعة انتهت بالمرأة إلى الجهل الطامس والعزلة شبه التامة. ولا يمكن التغلب على هذه المعتقدات إلا بالرجوع إلى النصوص التي تبين الممارسة العملية للمرأة التي تمت تحت رعاية رسول الله في والتي تسبرهن على أن وضع المرأة المسلمة المتدني في المجتمع المعاصر لا يرجع إلى الدين الإسلامي في شيء .

فالدين الإسلامي يرفض في قوة كل صور القهر الاجتماعي التي تقع على المرأة، كإرخامها على الزواج بمن لا تريد، وأكل ميراثها وعدم تعليمها وغير ذلك. كما تعكس الآية ١٣٩ من سورة الأنعام إنكار الإسلام لتحريم الطيبات على المرأة دون

الرجـل، وذلك في قوله تعـالى ...﴿وَقَالُوا مَـا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْمَانْعَامِ خَالِصَـةٌ لِلدُّكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ ﴾(الأنعام: ١٣٩) .

إن المعلومة الإسلامية الصحيحة والفكرة السليمة عندما تنتشر في مجتمع من المجتمعات وتكثف الجهود وتستثمر الامكانات لنشرها بين الناس تطارد الأفكار الخاطئة ولا تعطي لها الفرصة لكي تتمكن من نفوس البعض.

وما أكثر مشكلات المجتمع التى تتصل بحياة المرأة، وهي أقدر من الرجل في اقتراح حلولها ، وإبداء الرأي فيها: تشخص الداء وتصف الدواء .

ومن أجل الأعمال التي يمكن للمرأة القيام بها، هو أن تحمل فقه المرأة والأحكام الحتاصة بالنساء مما تستحى المرأة من سؤال الرجل عنه لتشرحه لغيرها من النساء بشيء من التفصيل فهذه الأمور لا يحسن شرحها للمرأة إلا المرأة ويمكن للمرأة أن تؤدي دورًا أصيلاً في هذا المضمار .

فالمشكلة الحقيقية إذا تكمن في عدم العلم والعمل بأوامر الدين الإسلامي والانتهاء عن نواهيه، وهذا يبين أهمية من تقوم بالإصلاح الديني والأخلاقي عن بينة وخصوصًا في الأوساط النسائية. فإن أغلبية النساء في أشد الحاجة إلى وعي حقيقي تعرف به المرأة كيف تؤدى رسالتها على أكمل وجه، والمرأة أقدر من الرجل وأصلح منه القيام بهذا العمل الاصلاحي العظيم في أوساط النساء كأن توضح لهن مثلا أن من أجل غرس الفضائل في نفس الطفل منذ الصغر أمرت شريعة الإسلام الآباء والأمهات بأن يُعود دوا الفضائل في نفس الطفل منذ الصغر أمرت شريعة الإسلام الآباء والأمهات بأن يُعود واطفالهم وصبيانهم الاستئذان قبل الدخول عليهم في أوقات معينة، فقال سبحانه : ﴿ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ الْمَا لَا الْحُلُمُ مَنْكُمْ فَالَّذِينَ عَامَنُوا لِيَسْتَأَذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَتْلُقُوا الْحُلُمُ مِنْكُمْ ثَلَاثُ مَرًات ﴾ (سورة النور: ٥٨) وذلك منعًا للحرج ودفعًا لارتكاب ما لايليق، وأن شريعة الإسلام أمرت الآباء والأمهات أن يعودوا أطفالهم على الصدق في

القول وعلى الالتزام بالأدب في مأكلهم ومشربهم .

فعن عبدالله بن عامر (١) قال: زارنا النبي ﷺ في بيتنا وأنا صبي صغيرٌ فقالت لي أمي يا عبد الله» فقالت: يا عبد الله: تعال اعطيك. فسألها الرسول ﷺ «ماذا ستعطيه يا أم عبد الله» فقالت: «أردت أن أعطيه تمرًا ». فقال لها : « إذا لم تعطيه لكتبت عليك كذبة» .

وعندمـا رأي النبـي ﷺ غلامًا يـاكل ويده تتحرك في طبق الأكل دون انتظام . قال له(۲): «يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك».

ومن الوسائل التي اتبعها الرسول الله لغرس المحبة بين الأبناء ، أنه نهى عن التفرقة بينهم في العطاء، وأمر بالمساواة والعدل معهم، حتى ينشأ الأخوة متحابين سواء كانوا من الذكور أم من الإناث، وقال حديثه المشهور: «ساووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلاً أحدًا على أحد لفضلت النساء» (رواه الطبراني وابن عباس) .

كما يمكن للداعية أن تنشر الوعي الاجتماعي لدى النساء ويدخل في هذا على سبيل المثال مقاومة بعض العادات المتصلة بزواج الأقارب (كزواج بنت العم) وختان البنات وغيرها .

#### ج- عن طريق التوعية:

فالمرأة في الإسلام لها أكبر قدر من حرية الرأى والفكر. وقد سجل لها القرآن ذلك في سورة المحادلة حيث (٢) ناقشت إحدى النساء رسول الله في في أمر تشريعي حتى كانت سببًا في تقرير تشريع يتعلق (بالظهار) وهذا ما ورد في سبب نزول قوله تعالى في زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللّهِ وَاللّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرُكُمَا إِنَّ اللَّهَ صَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ (الجادلة : ١) .

<sup>(</sup>١) صحيح سنن أبي داود . كتاب الأدب . باب : في التشديد في الكذب . حديث رقم ٤١٧٦ .

<sup>(</sup>٢) البخاري: كتابُ الأطعمة . باب: التسمية على الطعام والأكل باليمين. حـ ١١ ص ٤٥٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر الباب الأول.

فعلى المرأة أن تعي ذلك حيدًا ولا تلغي تفكيرها ..

فالمرأة مثل الرجل مدعوة لعمل الخير للمجتمع، قال تعالى: ﴿وَافْعُلُوا الْحَيْرُ لَمُحْتَمِعُ قَالَ تَعالَى: ﴿وَافْعُلُوا الْحَيْرُ لَكَمُ تُفْلِحُونَ ﴾ (سورة الحج:٧٧) وذلك بالإسهام في حدود ظروفها وقدر طاقتها في إنهاض مجتمعها ببذل النصيحة، سوءا كان ذلك على المستوى السياسي أو الاجتماعي، لإقامة الحضارة الصالحة في المجتمع، ومنع أسباب الفساد عنه، وذلك بتدعيم الإيجابيات ومقاومة الانحرافات. وهذا نوع من الجهاد المأجور لتحقيق رشد السلطة وعلما. فعن تميم الداري أن النبي في قال: «الدين النصيحة» ، قلنا لمن ؟ قال: «لله ولرسوله ولعامة المسلمين وخاصتهم».

وهناك نماذج توضع اهتمام المرأة في صدر الإسلام بشئون السياسة في مجتمعها: فما أروع قول أم سلمة (١): « إنى مع الناس» حيث اعتبرت أن خطاب الإمام إلى الناس موجه للرجال والنساء سواء وليس للرجال فحسب .

وما أصدق قول فاطمة بنت قيس (٢): «فمضيت إلى المسجد فيمن مضى من الناس» كما أن الآية تبين مشاركة المرأة الرجل في تحمل أعباء الدعوة الإسلامية: هجرة ، وإيذاء وجهادًا واستحقاق لثواب العاملين الصالحين المجاهدين. فقد حملت المرأة المسلمة عقيدة تخالف عقيدة المجتمع والسلطة الحاكمة، وواجهت الاضطهاد والتعذيب، ثم هاجرت بمفردها في سبيل عقيدتها، كما تميزت بالاهتمام والوعي بالأمور العامة وقدمت المشورة في بعض القضايا السياسية .

كما أن هنالك سورًا قرآنية تعكس مشاركة المرأة في الشدائد والمحن كقوله تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ (سورة البروج : ١٠) وقوله تعالى أيضًا :
﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِفَيْرِ مَا اكْتَسْبُوا ﴾ (سورة الأحزاب: ٥٨) .

<sup>(</sup>١) و(٣) انظر الباب الأول .

### ثَالثًا: في مجال التعليم:

من لوازم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الإنسان عالمًا بحقيقة ما يأمر به ومكانته من الشرع، كما يكون عالمًا بحقيقة المنكر الذي ينهى عنه ودرجته في الشرع من المعاصى والمحرمات، وهذا لا يدرك إلا بالعلم .

لذلك أوجب الإسلام على المرأة طلب العمل في جميع بحالاته حتى تشارك وتتعمق في مشاكل بحتمعها بالتفكير العميق والعقلانية وتنتفي عنها صفات التردد والضعف.

فالمرأة نصف المجتمع، وعليها إذا العبء الواحب للعمران، ولا ريب أن المسئولية الشخصية والمسئولية الاجتماعية يقتضيان العلم للنهوض بواحب هاتين المسئوليتين.

فالمرأة مستولة على كل ما جاء به الإسلام، وهذا يدعوها إلى القراءة المركزة للوقوف على سبيل الدعوة وكيف تكون. فلا غنى للمرأة في التصور الإسلامي عن تعليم نفسها وزيادة وعيها .

إن العلم هو رسالة الإسلام بحق. فقد كانت أولى آيات الذكر الحكيم طلبًا للعلم ودراية بالكون الذي خلقه الله تعالى، فقد نزل جبريل عليه السلام يردد قول الله تعالى : ﴿ اقْوَا بالسم رَبُكَ اللّذِي خَلَقَ ﴾ (سورة العلق: الآية الأولى) . كما بين القرآن أن العلم هو أول ما تعلمه سيدنا آدم ﴿ الرَّحْمَنُ عَلّمَ الْقُرْءَانَ خَلَقَ الإِنْسَانَ عَلّمَهُ الْبَيَانَ ﴾ (سورة الرحمن ١ :٤) وقال جل شأنه : ﴿ وَعَلّمَ ءَادَمَ الأَسْمَاءَ كُلّهَا ﴾ (البقرة: ٣١) .

لذلك جعل الإسلام تعميم العلم عن طريق (الفرض والإيجاب) لكل من الرجل

والمراة هو الوسيلة الوحيدة لكل إصلاح اجتماعي.

فإن من مباديء الإسلام أن تتساوى المرأة والرجل في شأن العلم، وأن تتكافأ الفرص بينهما فيما يطيقان تعلمًا وتعليمًا. فقد قرر الإسلام منذ أربعة عشر قرنًا أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. كما أهاب الإسلام بالمرأة أن تصل إلى ما تستطيع أن تصل إليه من المستويات العلمية العليا. يقول تعالى: ﴿يَرْفُعِ اللَّهُ اللَّهِينَ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِينَ وَاللَّهُ اللَّهِينَ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَن المستويات العلمية العليا. يقول تعالى: ﴿يَرْفُعِ اللَّهُ اللَّهِينَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ويتفق العلم مع الدين في كافة مبادئ الأخلاق السامية والتربية القويمة في ظل المثل العليا التي يضربها الآباء والأمهات لأبنائهم . يقول تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بَأَنْفُسِهِمْ ﴾ (الرعد: ١١) ، ويقول تعالى أيضًا : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾ (التحريم: ٦) وكيف تقي المرأة أهلها من النار إن لم تتعلم كل ما ينفعها في حياتها وآخرتها، سواءًا كانت تعاليم دينية تُعرفها واجباتها نحو ربها، أو تعاليم دنيوية ترفع من مستواها العلمي والعقلي وتجعلها أكثر قدرة على المشاركة في الحياة .

إن التعليم هو الركيزة الأساسية لتحسين مكانة المرأة . فإن أحكام الإسلام واضحة ولا يقف أمام تطبيقها العلمي إلا الجهل بها . وبالقضاء على الأميـة وخاصة لدى النساء في الريف وبتعميم الثقافة الإسلامية وتقوية سلطانها على النفوس، يمكن معالجة كل الرواسب المتوارثة واسترداد المرأة لحقوقها كاملة بدون اللحوء إلى إصدار قوانين علية أو دولية .

وفي ذلك تمتـاز المرأة المســلمة عن غيرهـا من نســاء العالم في وســيلتها للتحرر من

رواسب الماضى. فقد ملكت هذه الوسيلة النسرعية (أي التعليم) باسم الإسلام نفسه منذ أكثر من أربعة عشر قرنا. وأن القوانين الإسلامية صريحة في ذلك وليست المرأة المسلمة، كغيرها التي لم يكن لديها (قبل اليوم) نصوص قانونية محلية أو دولية لتتخذ منها وسيلة شرعية للتغلب على العقبات. وللوصول بها إلى ما تريد .

إن تعليم المرأة من أصل مقومات إنسانيتها في الإسلام. فليس مما يملكه الرجل إن شاء منح وإن شاء منع، ولا مما تملكه الحكومات لتسألها المرأة أن تمن عليها .

إن القرآن وحده، هو خير ما يصور للناس عناية الإسلام بالمرأة، وحظوتها عنده. وليس بعد كلام الله كلام، ولا بعد تشريعه تشريع، فهو الحكم الأعلى ومصدر التشريع وأن دراسة هذه التشريعات من مصادرها الأصلية كفيلة بأن تبرهن على أن الإسلام دين تقدمي.

وبلغ من عناية الإسلام بتعليم النساء وبتربيتهن، أنه تجاوز تعليم الحرائر إلى الحث على تعليم الإماء، وقرن أجر تعليمهن بأجر عتقهن، حيق يقول ﷺ: «أيما رجل كانت عنده أمة ، فعلمها فأحسن تعليمها، وأدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران»(١).

وذلك لأن المرأة المتعلمة المثقفة تخلق حيلا مثقفًا واعيًا، بينما تخلق المرأة الجاهلة حيلا مريضًا يسهل تعرضه للإدمان والانحراف؛ لأن نظرة الأم المتعلمة لشئون الحياة تنعكس على نمط اتجاهها وأساليب تربية أبنائها وبالتالي تستعمل الأساليب اللينة والاهتمام الزائد بحاجات الطفل الضرورية، بينما تستخدم الأمهات غير المتعلمات أساليب أشد قسوة، ولا يكون لديهن اهتمام بحاجات الطفل واهتماماته. يقول أبو الأعلى المودودي(٢): «فإلى المرأة تكون تربية الأولاد، والعمل على جعل الحياة المنزلية

<sup>(</sup>١) وهذا أيضًا يعكس تشجيع الإسلام على تحرير الإماء.

<sup>(</sup>٣) أبو الأعلى المودودي: الحجاب. مؤسسة بيروت صفحة ١٩٨ .

بحبوحة أمن وروعة وراحــة، فيحب أن تتحلى المرأة بأحسـن مـا يكـون من التربيـة والتعليم لأجل قيامها بهذه الخدمات».

فالإسلام يريد المرأة أن تكون مؤهلة علميًا وفكريًا ولديها من السمات الشخصية ما يمكنها من أداء هذا الدور الحيوي الذي يقع على عاتقها كأم وزوجة وعضو في المجتمع. وعلى المرأة أن تؤمن بالمنهج العلمي في التفكير، وبأهمية التحديث من جانب والتمسك بمباديء وأصول عقيدتها الروحية من جانب آخر، وعليها أن تتعامل مع أبنائها بمقتضيات هذا المنهج، وبذلك تستطيع المرأة أن تكون لها مساهمات فعالة في كثير من المجالات.

#### رابعًا: في مجال العمل:

إذا تعلم المرء يجب أن ينتفع بما تعلم وأن ينفع أهله ومجتمعه إذ لا حير في علم لا ينفع صاحبه ولا ينتفع به غيره ، وقد قال النبي ﷺ: «اللهم إنى أعوذ بك من علم لا ينفع...» .

والعمل هو الوسيلة الوحيدة لتوصيل العلم، فبرغم أن الإسلام لم يكلف المرأة بالعمل اليلوى سواء خارج البيت أو داخله خشية أن يشق عليها ذلك، وجعل الشقاء للرجل وحده، كما تعكس ذلك قصة آدم عليه السلام عندما قال سبحانه وتعالى لآدم وزوجه يحذرهما من الشيطان: ﴿فَقُلْنَا يَاآدَمُ إِنَّ هَلَا عَدُوَّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلاَ يُخْوِجَنَّكُما مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى﴾ (سورة طه: ١١٧) ، فالخطاب هنا لآدم ولزوجه، فقد كان من المفروض أن يقول القرآن. فتشقيا. لكن القرآن عبر التعبير الموحي .. أي الشقاء لآدم وحده، إلا أن الإسلام لم يعفى المرأة من العمل الذهني بل كلفها به تكليفًا صريحًا مثلها في ذلك مثل الرجل، وذلك في قوله تعالى : ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ مُعْمَهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضِ يَاْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُو ﴾ (سورة التوبة: ٧١)

ويدخل في ذلك الإنشاء السياسي لتأمين رشد السلطة وعدلها كممارسة واجب النصيحة وحق التأييد والاعتراض، وذلك بتدعيم الحزب أو التيار السياسي الذي تكون مبادئه أقرب لتحقيق الخير للمجتمع.

كاختيار المرشح الكفء القادر على تحمل أمانة النيابة عن الأمة أي ممارسة حق انتخاب أصلح المرشحين.

أو الترشيح للمحالس النيابية، عند توفير القدرة على تمثيل الأمة في منطقة من المناطق أو قطاع من القطاعات.

فيان الحاجمة تقتضي من النساء الصالحات أن يدخلن في معركمة الانتخابات في مواجهة المنحلات، تطبيقًا لما جاء في الآية ٧١ من سورة التوبمة، ويقول جل شأنه في نفس السورة: الآية ٦٧ في مقابل ذلك: ﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضِ يَقْمُونَ بِالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضِ يَقْمُونَ بِالْمُنَافِقَاتُ المَعْمُونَ عَنِ الْمَعْرُوفَ.. ﴾ وإن الحاجمة الاجتماعية والسياسية قد تكون أهم وأكبر من الحاجة الفردية التي تجيز للمرأة الخروج إلى الحياة العامة .

فيحب على المرأة أن ترتبط بالعمل كقيمة. فالعمل هو رسالة الإنسان على الأرض من أحل البناء والإعمار واستمرار الوجود، بل أن القيمة الحقيقية للإنسان تتحدد بعمله، فمهما كان ذلك العمل متواضعًا أو بسيطًا ، فإن الأعمال الكبيرة ما هي إلا محموع عدد هائل من الأعمال الصغيرة، ولن تتحرك البشرية إلى الأمام دون مزيد من الجهد الذي ينطلق من الإيمان بالعمل، سواء كان فكريًا أو يدويًا. ولا عجب أن يكون (العمل عبادة) لأنه الطريق إلى الأفضل دائمًا.

لذلك ينبغي أن تســـتثمر المرأة وقتها كاملا، بــأن تكـون عنصرًا منتجــا مفيدًا للمجتمع، ولا ترضى لنفسـها البطالة في أي مرحلة من مراحل حياتهـا: شـابة وكهلة وعجوزًا، وفي جميع حالاتها بنتًا، وزوجة ومطلقة وأرمل ، فما زاد من وقتها في حاجة بيتها استثمرته في عمل نافع سوءًا كان عملاً مهنيًا أو غير مهني .

هذا بالرغم من أن الشريعة الإسلامية كرمت المرأة تقديرًا لاهميتها في المجتمع وللورها فيه، ففرضت لها النفقة على أوليائها أن لم تكن ذات زوج، ثم على بعلها إذا تزوجت.. فإن هذه هي النظرة العادلة التي يجب أن تقرها القيم المادية، لأن الإنتاج البشري له قيمته العظمى، فهذه التي تنتج البد العاملة لبناء المجتمع، يجب أن توفر لها النفقة والحياة الكريمة مقابل ما تقدمه للأمة، وأي مساهمة تفرض عليها في نفقة المال إرهاق لها، وجحود لما اصطنعته يداها.

فعمل المرأة اليدوى في هـذه الحالة يكون باختيارهـا أو تطوعًا منهـا. فعمل الإنسان وإن قل شأنه أشرف له من أن يقعد ساكنًا ينتظر الصدقات أو يمد يده .

#### وأهم دوافع عمل المرأة هي:

- الحاجة المالية ... إما لفقدان العائل، أو الرغبة في مساعدته، والإسهام في دخل الأسرة بغية تحسين مستوى المعيشة أو معاونة أب أو أخ في معاشهما.

ـ حاجة المجتمع، والرغبة في بنائه وخلمته واستغلال المواهب فيما يعود بالخير.

ـ ملء وقت الفراغ بعمل مفيد أو خير.

والواقع أن أحدًا من أهل الإسلام لم يقل إن المرأة لا تعمل، فيما عدا الإمامة العظمى لما فيها من أعباء كثيرة لا تستطيع المرأة حملها والنهوض بها كأن تؤم المسلمين أو تقود الجيش قيادة منضبطة تستميل قلوب كبار الضباط خاصة والجنود عامة.

روى البخـاري<sup>(۱)</sup>: «لكن الإســــلام لا يشـــــدد في عدم خروج المـرأة للعمل لكون خروجــه المرأة مـن اللازم في بعض الأحوال، كــأن لا يكون لهــا قيم مـن الرجال أو أن

<sup>(</sup>١) البخاري: كتاب خروج النساء. باب النكاح . الجزء ٧. صفحة ٤٩ .

تضطر إلى العمل خارج البيت، لفقر قيم الأسرة، أو ضآلة معاشه أو مرضه أو عجزه. فكل هذه الأوضاع والاحوال قد جعل لها في القانون مندوحة».

وقد كان العرف السائد في عصر النبوة هو قيام المرأة بشئون البيت، ورعاية الدواب، والعمل المتصل بذلك، ومشاركتها في شنون الحرب والتمريض وتمويل الجيش ونقل الماء للمجاهدين، وهو يفيد في حد ذاته أن عمل المرأة مباح أن لم يكن مندوبًا أو واجبًا، حسب الحاجة، وسواء كان ذلك داخل البيت أو خارجه، والذي يحول العمل إلى مكروه أو ممنوع هو ما يخالطه من ملابسات تحيله غير مشروع بهذه الملابسات، وإن كان هو في حد ذاته مشروعًا.

وقد اشتركت النساء في الصدر الأول للإسلام في الحياة العامة، ومن اشقها الجهاد. ولم يقتصر جهادهن على التمريض للجرحي وسقاية الجند فحسب، ولكن اشتركن أيضًا بحمل السلاح ومقاتلة الاعداء وابلين بلاءًا حسنًا وقلدن ما يشبه الاوسمة الحربية.

ويمكن تقسيم مراحل جهاد المرأة وقتتذ إلى ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: مرحلة ما قبل المعركة، وهي مرحلة الاعداد والتجهيز، وبناء (ترسانة) من المؤمنات اللاتي آثرن الله ورسوله على ما سواهما وقد تتمثل ذلك في أمرين: الهجرة، والبيعة، إلى جانب ما كانت تقوم به بعض النساء مثل اسماء بنت أبى بكر وذهابها إلى الغار (انظر الباب الأول).

المرحلة الثانية: مرحلة المعركة ذاتها حيث الضرب والطعن والنزال، ومثال ذلك أم سليم ومعها خنجر، وأم عمارة الأنصارية التي تركت السقاية واستلت سيفًا وراحت تقاتل أسوة بالرجال لحماية رسول الله في حتى أن رسول الله في شهد لها بالبلاء (انظر الباب الأول).

المرحلة الثالثة: بعد أن تضع الحرب أوزارها حيث لم تظهر المرأة حزعًا ولا بأسًا أو

اعتراضًا على قدر الله، ولكن كان الرضى بالقضاء . ومثل ذلك تلك الانصارية (على ما يـروى البيهقي وابن اسـحاق (فقـد قتل أبوهـا وأخوها شـهداء يوم أحد، وكذلك زوجها، فقالت : ما فعل رسول الله تش تسأل عن سلامته) فقالوا خيرًا هو. فلما رأته قالت: «كل مصيبة بعدك جلل يارسول الله».

وهناك نماذج أخرى من نساء بحاهدات يلدن أولادًا يرضعهن الجهاد في سبيل الحياة الكريمــة مثل اسمـاء بنت أبى بكر التى ربت عبد الله بن الزبــير على روح الفداء والاستشهاد، بل نفحت فيه هذه الروح ليلقى الله شهيدًا. فإذا ما استشهد وصلب كانت تذهب إلى حيث جثمانه المعلق على الصليب وهي عجوز قد كف بصرها، بل كانت تذهب إلى الطاغية الحجاج بن يوسف في شــجاعة عجز عنها الرجال تنهره بكلمات لاذعة .

تلك بعض النماذج لنساء مؤمنات في ميادين الشرف وساحات الجهاد، يصبحن قلوة حسنة لنساء اليوم يستلهمن منهن طاقتهن وتضحياتهن. فالمرأة مدرسة لو أحسن إعدادها وتمثل طاقة كبرى لو أحسن استغلالها.

إلى حانب ذلك هناك من الأمور الدينية والاجتماعية والاقتصادية ما يستوى فيه الرجل والمرأة، مثل الإيمان بالله تعالى والحفاظ على مصلحة المجتمع، وعدم انتهاك حدوده وقوانينه، فالمرأة كالرجل في رعاية مقاصد الشريعة من حماية الدين والنفس والمال والعقل.

كما أن للمرأة الحق في تملك الشروة واكتساب الأموال والتصرف فيها، فدورها بارز، وحقها في المساهمة في خير المجتمع في هذا المضمار ظاهر. والأمر يتوقف على قدرتها على العطاء والنصوص في ذلك صريحة فيقول تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمًّا اكْتَسَبُن ﴾ (سورة النساء:٣٢) وقوله حل شأنه

﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرِبُونِ ﴿ (النساء:٧) . وهذه المحالات التى يستوى فيها الخطاب للرجل والمرأة ويعطى كلا منها بقدر استطاعته ، هي الأصل العام والقاعدة العامة في التشريع الإسلامي. فالإسلام يريد المرأة الصالحة والفاعلة في كل بحال تستطيع أن تخدم فيه وليس المرأة الخاملة العاطلة.

ولا ينبغي أن يفهم من هذا إن المرأة والرجل قد أصبحا بهذا متساويين تمامًا، فإن هذه السورة الكريمـة قد قطعت الطريق على من يتوهمونـه أو يريدونـه حيث تقول ﴿وَلاَ تَتَمَنُّواْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْض﴾ (النساء: ٣٢) .

إذا فالمساواة لا تقضى إنكار حكم الطبيعة ونسيان الفوارق الطبيعية، لأن الفطرة قد اكسبت كلاً من الجنسين أوضاعًا خاصة ويسرت لكل منهما سبيله وسلحته فيه يما يحتاج إليه .

ولاشك أن هناك وظائف تخص النساء وأخرى تخص الرجال.

فإن كل عمل يعرض المرأة لأخطاء صحية أو أخلاقية لا يتناسب معها، ويفضل أن تشارك المرأة في بحالات عدة، منها على سبيل المثال المجال الطبي، فإن حفظ النفس من مقاصد الشريعة وضرورات الحياة التى شرع الإسلام لها أحكامًا تكفل حفظها وصيانتها، فشرع الإسلام التداوى لصيانتها والحفاظ عليها. والتخصصات الطبية متعددة ويتبعها التمريض لتقوم الطبيبات الممرضات \_ اللاتي يعالجن الأمراض بالعلم والعاطفة النبيلة \_ على علاج وتمريض الأطفال والنساء وليس هذا بالقدر اليسير في المجتمع.

كما تشارك المرأة في الحياة العامة في محال الخدمة الاحتماعية، في إرشاد ربات البيوت وتوجيههن وتعليمهن حتى يقمن على شأن الأسرة خير قيام وبذلك تمثل حانبًا كبيرًا في تنمية الأمة ورفع مستواها الصحي والثقافي والاحتماعي.

كما أن المرأة في حقـل تعليم الصغـار من البنين والبنــات أقدر منهــا عن الرجل، وخصوصًا في مرحلة الحضانة والسنوات الأولى من حياة الطفل.

إن وظائف الحياة الاجتماعية متعددة ويتقن الإنسان من هذه الوظائف ما يتفق مع فطرته، فيؤدى ما تفوقت فيه قدراته ومواهبه خير أداء .

إن التخصص في الأعمال والمهن أرقى ما توصل إليه الإنسان واعتمده في هذا العصر. وقوام التخصص الموهبة الفطرية التي حبل عليها الإنسان رجلاً كان أم امرأة ، ثم الممارسة والمران الذي ينمى هذه الموهبة .

والمرأة المثقفة حينما تصل إلى درجة الفهم لدورها كما رسمه الإسلام لها، تستطيع أن تشارك مشاركة فعالة واعية وتعرف ما هي المواضع التي يجب أن تشارك فيها، وما هي المواضع التي يجب أن تشارك فيها، وها هي المواضع التي يجب أن تتبعه كل امرأة في قضية معرفة الواجبات والالتزامات، وهذا لا يتأتى إلا عن ثقافة ووعي وإدراك في إطار النضج دون أن يبهرها ما تسمع عنه في الأنظمة المختلفة من أعمال تتصادم مع طبيعة المرأة سواءًا كانت هذه الأعمال من النوع العنيف أو من النوع الذي يثقل عليها أكثر مما عقتما طاقتها .

حينما تصل المرأة لهذا النوع من الثقافة تستطيع أن تأخذ دورها الحقيقي في بناء مجتمعها في حدود ما تحتمله كإنسانة تعمل بطاقتين: طاقة البيت وطاقة خارج البيت. وحينما يتصادم أي عمل لها مع رسالتها الأولى ستكون راجحة العقل وتأخذ دورها في بناء المجتمع .

وبذلك تستطيع المرأة أن تقدم نموذجًا متميزًا مبنيًّا على أسساس استمداد دواعى الفاعلية والإيجابية حسب عقيدة الإسلام وتجربته الحضارية .

#### خامسًا: في مجال الاختلاط:

إذا كان الإسلام قد جعل من واجبات المرأة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأباح لها أن تمارس حقها في التصرف بأموالها وأن تعقد العقود، فإن ممارسة هذه الأعمال وغيرها مما سبق ذكره يقتضى مشاركة المرأة في الحياة العامة. والمشاركة تعنى مخالطة المرأة في المحتمع مخالطة تمكنها من أداء هذه الأعمال وممارستها وذلك مع محافظة المرأة والرجل على آداب هذه المخالطة.

إن التوسيط يمثل إحمدى الخصائص العامة البارزة لمنهج الإسبلام فلا إفراط ولا تفريط، فلا اختلاط مفتوح والغاء القيود في الاختلاط بين الجنسين ولا عزل للمرأة كما كان في عصور التخلف.

أما المسلمون الأواثل الذين قويت عزائمهم بالإيمان بالله ، وبتشريعات الدين الجديد، فقد فهموا حيدًا معنى قوله تعالى: ﴿وَكَلَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى الناس بإقامة العدل، وبالتوسط في الأخذ بمادية الحياة وروحانية الآخرة.

أن الحياة لايستغنى فيها الرحال عن النساء، ولايستغنى فيها النساء عن الرحال وبعضكم من بعض وأعباء الدين والدنيا مشتركة بينهما. لهذا لا يتصور أحد أن يعيش الرجل وحده بعيدًا عن المرأة لا يراها ولا تراه، إلا إذا خرج عن سواء الفطرة واعتزل الحياة . فالحياة قائمة على تعاون الجنسين في أمور المعاش ﴿وَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُوْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض ﴾ (التوبة: ٧١) .

أما الجمتمعات التى تبيح الاختلاط بين الجنسين دون أية ضوابط وتحت شعار الحرية الزائفة، فقد أصبحت تعاني من أخطار هذا الاختلاط المفتوح. وقد لمس الناس في هذه المجتمعات أضرار الإباحة المطلقة في مقابلات الجنسين، ولعلهم يدركون الآن الحكمة في الاعتدال، ويدركون أن أخطار الشهوات الجنسية تدخل في إطار حماية النفس من الأمراض الفتاكة (كمرض الأيدز) كما تدخل أيضًا في إطار الأعراض والأنساب التي صانتها الشريعة الإسلامية حماية أيضًا للنفس البشرية .

إن الإسلام شرع مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية ولقاء الرحال في حدود وضوابط وآداب تكفل استقامة هذه المشاركة وتجعلها خير للمرأة والمجتمع.

فلا حجاب في الإسلام بمعنى الحبس والمهانة، ولا عائق فيه لحرية المرأة بحيث تقتضى المصلحة، إنما هو الحجاب المانع للتبرج لسد قنوات الرذيلة.

### سادسًا: في مجال حراسة الأخلاق:

قد ينفرد الإسلام بالحرص على «صيانة» أنوثة المرأة أن تتحول إلى «غواية» تهدر كرامتها، أو تجارة تقتل إنسانيتها ، فتخرج المرأة من محيط إنسانيتها وأخوتها للرجل إلى سلعة يتنافس كل من سخرتهم قوى الشر إلى إظهارها بمظهر الإغراء لتكون متاعًا للرجل يتمتع بها حيث شاء ويرميها حيث شاء ومتى شاء ، وتتفق هذه النظرة مع ما كان عليه العصر الجاهلي قبل الإسلام ومع مجتمعات الجاهلية في العصور البائدة في النتيجة التي توصلوا إليها في نظرتهم إلى المرأة فهي متاع الرجل يعزها حيث يحتاجها ويهينها حين تنتهى رغبته منها، ولكن الإسلام يريدها ذات خلق كريم وعفة قوية.

فالحضارة الإسلامية تتميز عن غيرها بأنها حضارة ترعى قيم العفة والمحافظة على الأنساب واستقرار الأسرة التي تعرف فيها المرأة وظيفتها الأولى في المجتمع، أمَّا وربة بيت مما يساعد في بناء الأسرة واستمرارها حتى ينشأ الأبناء في ظل أسرة متحابة ومتعاونة تنعم بالحب والاستقرار. فالمجتمع مكون من أسر والأسرة هي اللبنة الأساسية في بنائه ، لذا يحرص الإسلام على تحصينها بتعاليمه من الضعف والانحلال.

وبذلك كرم الإسلام المرأة فلم يترك علاقتها نهبًا لاجتهاد الاهواء والشهوات،

وجعل علاقتها بالرجل علاقة الزوجية الكريمة والأسرة الشريفة.

يريد الإسلام أن يقيم نظامًا يعيش المجتمع فيه على طهر وعفة، ففتى، يشرع آداب الاستنذان حتى في أدق الظروف وأخص الأحوال، يقول تعالى : ﴿ يَاأَيْهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاتُ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَـــــلاَةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَصَعُــونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ ﴾ قَبْلِ صَــــــلاَةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَصَعُــونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ ﴾ (النور: ٥٨).

ولتوفير الحصانة للمرأة والبعد بها عن مواطن الزلل والفتنة، طلب القرآن أدبًا ساميًا في دخول البيوت، ووضع له نظامًا كالذي نراه في قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ وَامْنُوا لا تَدْخُلُوا أَبُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ﴾ (النور: ٢٧)، كما حذر الإسلام تنبع عورات الناس وذلك في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبُصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانْ عَنْهُ مَسْتُولاً ﴾ (الإسراء: ٣٦) .

فالحضارة الإســـلامية وســط بين الانطلاق الجنوني الموجود في الغرب، وبين الجمود الإنساني الموجود في الشرق الإسلامي.

فالإسلام اعترف بشخصية المرأة كما تعترف بها الحضارة الغربية، ولكن يرفض التبذل والانهيار الخلقي الذي صاحب نشاط المرأة في الغرب. فقد حافظ الإسلام على مكانة المرأة وشخصيتها الاجتماعية، ولكنه وضع ضوابط صارمة أمام الرذيلة ، فاعتبر الزنا قرينًا بالشرك بالله، وأوجب أن تكون المرأة محتشمة، ومنع كل لقاء يمكن أن ينتهى عنكر، انطلاقًا من احترام كرامة المرأة وإنسانيتها.

فالإسلام يأبى أن تنخذ المرأة أداة للإثـارة واللهو والاســـتمتاع الرخيص ويوجب عليها في ملاقاتها للرجال الأجانب عنها الاحتشام والتزام بالآداب والوقار، في اللباس والتحمل والمشــــى والحركة والكـلام والنظر، حتى تعرف المرأة بجديتهـــا، فلا تؤذى

وحتى لا يطمع الذي في قلبه مرض من الرحال، فهو نهي عن التبرج لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَبَرَّجُنُ تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ (الأحزاب: ٣٣)، كما تعكس الآية أيضًا أن التبرج كان من سمات العصور الجاهلية الأولى وليس من سمات التقدم كما يعتقد البعض.

# سابعًا: في مجال اعتزازها بأنوثتهاوعدم التشبه بالرجال:

يريد الإسلام من المرأة أن تعلم وتشعر بأن أنوثتها ليست نقصًا، بل هي ركن في الحياة الإنسانية الكاملة بأحدهما دون الآخر.

ومن ثم يجب أن تحرص المرأة على أن تكون أنوثتها كاملة؛ لأن كمال أنوثتها هو الذي يجعلها امرأة كاملة (مفضلة) فلا يجب أن تسترجل وتنازع الرجل رجولته، فاسترجال النساء كاستتناث الرجال يفسد الحياة الإنسانية، ويخرجها عن طريقها الصحيح الى متاهات يضيعان فيها، وتتعطل فيها وظائفهما الحقيقية.

يريد الإسلام من المرأة أن تعلم وتشعر وتقتنع بأن الله تعالت حكمته خلق الذكر والأنثى وخص كل منهما بخصائص مميزة. ولقد ميز الرجل بخصائص وميز المرأة بخصائص.. وإن هذا التفاوت بينهما هو الذي به تكتمل عناصر الحياة الإنسانية الصالحة بينهما، يقول تعالى: ﴿وَلاَ تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ الصالحة بينهما، يقول تعالى: ﴿وَلاَ تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ الساء: ٣٢).

يريد الإسلام من المرأة أن تحافظ بكل قوة على هذا التمييز، ففيه تأكيد اعتزازها بإنسانيتها التي كرمها الله وبخصائصها التي فطرها الله عليها.

إن الخصائص الفطرية لكل من الرجل والمرأة إنما تثبت وتصقـل بالممارسـة العملية لمهام كل منهما في الحياة، وإذا لم تتـم هذه الممارسة وقام أحدهما بمهام الآخر أو بقدر كبير منها فإنه يكتسب بعض خصائص الأحر وتنكمش في الوقت نفسه بعض خصائصه الذاتية، عندها لن تستقيم حياة الفرد رجلاً كان أو امرأة، فإن كانت امرأة فلن تصير رجلاً ولن تظل امرأة، إنما تصبح مسحًا مشوهًا وموطن صراع بين بقايا فطرتها من ناحية وبين الخصائص التي تتكلفها من ناحية أحرى ولن تستقيم كذلك حياة المجتمع بغياب المهمة الرقيقة للمرأة وقد جعلها الله سكنًا للزوج.

ومن ناحية أخرى يريد الإسلام من المرأة أن تكون واعية لحقوقها التي منحها الإسلام إياها، لأنه كما يحدث الانحراف عما يريده الإسلام للمرأة بتشبه المرأة بالرجل أو الرجل بالمرأة فيما خصهم الله به، يحدث الانحراف كذلك بالغلو في التمييز ين الرجل والمرأة ونسيان كون النساء شقائق الرجال كما قال رسول الله في، حتى تكاد تسلب المرأة كل صفة إنسانية عامة تجمعها مع الرجل، وتصبح إنسانًا من الدرجة الثانية أو الثالثة، فتضع كرامتها وتنمحى شخصيتها، فلا استقلال لإرادة ولا حرية لاختيار، ولا بحال لمشاركة في نشاط اجتماعي خير أو أو نشاط سياسي واجب وكأنها مخلوق قاصر عاجز، وليست إنسانًا كاملاً قرر الإسلام لشخصيتها معالم راسخة وحقوقًا ثابتة (١).

<sup>(</sup>١) الباب الأول خير بيان لتلك الحقوق.

## خــاتمة

# أن تكون المرأة أهلاً للثقة التي منحها الإسلام إياها

إن حقوق المرأة هبة من الله إليها، إلا أنه يجب عليها أن تعمل قـدر طاقتها حتى تكون عند حسن ظن الإسلام بها .

فإذا كان الإسلام قد منح المرأة كل حقوقها، فإن من واجبها أن تحسن استخدام هذا الحق بعدم المغالاة فيه وذلك بالا تسيء استخدامه أو تتخذه سلاحًا تقتل به نفسها.

ومن الواضح لمن ينظر في حقوق المرأة وواجباتها أن كفة حقوق المرأة ترجع رجحانًا عظيمًا إذا قورنت بواجباتها.

إن الإسسلام قد أعطى المرأة الحق في اختيار الزوج الكفء بها، وحذر الإسلام الأهل من أن يعضلوا المرأة في منعها من الزواج بمن تختار، ولكن حرية الفتاة في التزوج بمن تختار لا تعنى استبدادها بالزواج، بل عليها أن تستشير والديها وأن تأخذ إذنهما خصوصًا في سن معينة من مراحل حياتها، فولاية الأسرة على الفتاة تقتضيها الحياة الاجتماعية ، كما أن هناك آدابا داخل الأسرة تحتم ذلك، والحكمة من ذلك هي أن يتم الزواج بتراضي الأطراف المعنية كلها وحتى لا تكون المرأة إذا تزوجت بغير إذن أهلها تحت رحمة الزوج وتسلطه .

كما أعطاها الإسلام حق الخلع مقابل حق الرجل في الطلاق، وكلاهما أبغض الحلال عند الله، فعليها ألا تستعمل هذا الحق الذي قد ينعكس على أبنائها إنعكاسًا سيئًا ، وأن تصبر لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوفّى الصَّسَابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِفَيْرِ حِسَابِ﴾ (الزمر: ١٠) .

فيجب أن تراعى المرأة الظروف التى حولها، وأن تتشاور مع أهلها وزوجها، ولا تستبد بمبدأ الإذن المقرر لها، والرجل مثل ذلك تمامًا.

وقد أعطاها الإسلام ذمة مالية مستقلة بعد بلوغها رشدها كالرجل سواءًا بسواء، تتصرف في مالها كتصرف الرجل الرشيد في ماله دون حجر عليها أو وصاية على تصرفاتها، ولا يجوز لأحد التصرف في مالها دون إحازة منها لا زوجها ولا أخيها وحتى أبيها. ذلك بالإضافة إلى أنها ليست مسئولة عن نفقات حياتها لأن تلك مسئولية الزوج، لكن لها أن تساهم في هذه النفقات برضاها وعن طيب نفس منها، حتى تقوم العلاقة بينها وبين زوجها عن نفس طيبة، وروح متعاونة، خصوصًا إذا كان الزوج لا يفي وحده بمتطلبات الأسرة.

تطوع المرأة: فإذا كان الزوج لا يستطيع أن يوفر خادمًا للأعباء المنزلية فهنا يكون التعاون وتكون مكارم الأخلاق، وتكون المسئولية المشتركة بين الزوجين.. هذه المسئولية التي توجب على الزوجة الموسرة الإنفاق على زوجها المعسر مثال ذلك زيب إمرأة ابن مسعود)(١).

وقد ساوى الإسلام بين حقوق المرأة والرجل في نطاق الأسرة وذلك في قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف﴾ (البقرة: ٢٢٨) ومنها براءة الذمة وقوة اليمين وذلك في قوله تعالى : ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُههَذَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهادَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْحَامِسَةُ أَنَّ لَفُنَةَ النَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَكْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ (النور ٦: ٨) ويكون للمرأة أحر عظيم من الله تعالى حينما تلتزم بالاستقامة والصلاح والسمع والطاعة لأولياء أمورها من أبيها وزوجها، يقول تعالى :

<sup>(</sup>١) انظر الباب الأول من هذا الكتاب ففيه، خير بيان لتلك المعالم والحقائق.

﴿ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ﴾ (النساء: ٣٤) .

كما أن لها حق التعليم والعمل والاعتبار الاجتماعي. ولكن الكاتبة تود أن تسوق نموذجًا يمثل القدوة التي يجب أن تتأسى بها المرأة وهو نموذج أسماء بنت أبي بكر الذي يمثل المرأة التي تعمل والتي تحافظ على مشاعر زوجها ـ وكان شديد الغيرة عليها ـ حتى لتعتذر لرسول الله على عدم ركوبها خلفه وهي عائدة من العمل في أرض زوجها حفاظًا على مشاعر الغيرة الشديدة لزوجها عليها(١).

كما يريد الإسلام للمرأة أن تكون على علم بكل ما تقدم بـ الغرب من علوم، وهذا يتطلب من المرأة دورًا مشاركًا ودخولاً أكبر في خضم الحياة.

فَ المَرَاةُ وَالرَّجُلُ مَدَّعُوانَ إِلَى التَّوَاصُلُ مَعَ النَّـاسُ، والسَّعَى في تَعَمَّرِ الكُونَ، والاستمتاع الحلال بنعم الله، فإن الذين يسجنون أنفسهم لايصلحون لإقامة نهضة أو تعمير كون.

فالمرأة في الإسلام حزء من المرأة في العالم المتقدم، ولابد أن تأخذ نصيبها من الحضارة، ولا أحد ينكر أن المسلمين تأخروا، غير أن العيب عيب تفريطهم لا عيب الإسلام، بل الإسلام يريد من المرأة أن تساهم مع الرجل في استرداد بحد الإسلام، وذلك بتفهم الإسلام على حقيقته، ولن يتأتى ذلك إلا بالرجوع إلى مصادره الأصلية أي الكتاب والسنة الصحيحة، لاتباع روح الإسلام في التيسسير والعلم والعمل والحضارة والتقدم والجمع بين التراث والمعاصرة.

وهنا ينتهى المطاف. ولعل الكاتبة تكون قد أوضحت بعض معطيات الإسلام للمرأة التي كانت من قبله مكسورة الجناح، وأصبحت وقد نمى إليها الإسلام أحنحة تحلق بها في عالم الإنسانية والمثل العليا.

<sup>(</sup>١) انظر الباب الأول كفلك .

ولعل الكاتبة أيضا تكون قد أوضحت بعض معطيات المرأة للإسلام فحازته جميلاً بجميل، وأخلصت لمبادئه ومثله وأهدافه وغاياته لتكون روعة من حانب الإسلام وروعة من جانب المرأة .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

# فهرست الموضوعات

| الصفحة      | الموضوع رقم                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ۰ -         | اهداء                                                                         |
| ٦ -         | تقدیر                                                                         |
| ٧ -         | مقدمة                                                                         |
| 11 -        | الباب الأول (تعاليم الدين الإسلامي)                                           |
| ١٥ -        | الفصل الأول «المساواة بين الرجل والمرأة» ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ١٥ -        | في التقوى والعقل والحكمة ——————                                               |
| ١٨ -        | في أخوة النسب البشري والإنسانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          |
| ۲۲ -        | في الأهلية الدينية والاقتصادية والاجتماعية                                    |
| ۲۲ -        | ١- في الأهلية الدينية                                                         |
| <b>۲9</b> - | ٢- في الأهلية الاقتصادية                                                      |
| ٣٢ -        | ٣- في الأهلية الاجتماعية                                                      |
| ٤٣ -        | الفصل الثاني «القوامة – الاستقلال – الشهادة – الاختلاط»                       |
| ٤٥ -        | القوامة                                                                       |
| ٤٥ -        | المساواة فيما عدا درجة                                                        |
| ٤٦ -        | الدرجة لا تبطل المساواة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   |
| ٤٩ -        | نطاق القوامة وحدودها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     |
| ۰۱ -        | القوامة تطبيق لمبادئ التنظيم الاحتماعي                                        |
| ٥٤ -        | سبب القوامة والحكمة من ورائها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ             |
| ٥٩ -        | شروط القوامة : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            |
| ٥٩ -        | ١- التشاور                                                                    |
| ٦           | ٧- حسن المعاشرة                                                               |

| لصفحة | الموضــــوع رق                                                                        |              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ٦٠ -  | قت الكراهية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                      | ۳- م         |
| ٦.    | لاعتراف بالحقوق والواجبات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        | 11 - 6       |
| ٦١.   | قوامةقوامة                                                                            | ضرورة ال     |
| ٦٤ -  |                                                                                       | الاستقلال    |
| ٦٤.   | ، في الدين                                                                            | الاستقلال    |
| ٦٥.   | المرأة في الزواج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 | استقلالية    |
| ٦٦.   | لالها عن أبيها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   | ۱- استق      |
| ٦٦.   | المرأة في اختيار الزوج المناسب لها                                                    | ٧- حق        |
| ٦٧ -  | مك بحقها رغم الشفاعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             | ٣- التمس     |
| ٦٧.   | ا في مفارقة الزوج                                                                     | ٤ - حقه      |
| ٦٨٠   | كس لنا استقلال المرأة في شخصيتها ومقوماتها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ        | نماذج تعك    |
| ٦٨٠   | اجهة أم سلمة لعمر بن الخطاب يوم إنكاره على نساء النيي على مراجعته                     | ٦ – مو       |
| ٦٨ -  | واجهة الخليفة في المهور                                                               | ۲ - م        |
| ٦٨.   | أخرى من النساء قادت الفتوح                                                            | ٣- و         |
| ٦٩.   | برأة تأمر مرشح الخلافة بالمعروف وتنهاه عن المنكر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ٤ - ام       |
| ٦٩.   | عدال خويلة بنت ثعلبة مع رسول الله ﷺ حول ظهار زوجها منه                                | ÷ -0         |
| ٦٩.   | طالبتها بحقها في التعليم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         | ٦- م         |
| ٧.    | لحق في المبايعة                                                                       | -I -Y        |
| ۷۱ -  | ىق المرأة في شهود صلاة الجماعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   | <b>-</b> −٨  |
| ۷١ -  | ىق المرأة في الهجرة                                                                   | <b>-</b> - 9 |
| ٧٢ -  | حق المرأة في الاهتمام بالأمور العامة شأنها شأن الرجل تمامًا ــــــ                    | -1.          |
| ٧٢ -  | حق المرأة في أن تجير                                                                  | -11          |
| ٧٢ -  | المرأة في المعاملات والملكية والتصرفات المدنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   | ستقلالية     |
| ۷۳ -  | المرأة في الميراث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                | ستقلالية     |
| ۷٥ -  | زوجة باسم ولقب أبيها مستقلة عن الزوج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             | حتفاظ ال     |
| ٧٨ -  |                                                                                       | لشمادة -     |

| الصفحة | الموضـــــوع رق                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸٦ -   | 1 51 5                                                                              |
| ۸۸ -   | ب الاختلاط في الإسلام                                                               |
| ۹۱ -   | ىد الذريعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                     |
| 97 -   | نال صالح للاختلاطنال صالح للاختلاط                                                  |
| 98     | المحتلاط المحرمالمحتلاط المحرم                                                      |
| ٩٤.    | نة المرأة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                      |
| 90     | عتدال في سد الذريعة                                                                 |
| 97     | لحكمة من وراء قصة سيدنا يوسف عليه السلام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |
| 1.1    | شاركة المرأة المسلمة للرجال في الحياة الاجتماعية في عهد الرسالة——                   |
|        | شاركة واللقاء في المسجد                                                             |
| ١٠٤٠   |                                                                                     |
|        | لمب الشهادة والمشاركة مع أول غزاة البحر                                             |
| ١٠٤    | • • • • • •                                                                         |
| ١.٥    | حرج للتعامل بين الرجال والنساء في المسجد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |
| 1.0    | شاركة واللقاء في الجهاد                                                             |
| 1.7    | شاركة في الاحتفال بالأعياد                                                          |
| ۱۰۷    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                               |
| ١٠٨    |                                                                                     |
| ١٠٩    | قاء خلال السؤال وتحري الأحوال                                                       |
| 1 . 9  | قاء خلال الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر <u> </u>                                   |
| 1.9    | قاء خلال طلب العلم من النساء                                                        |
| ١١.    | قاء عند تقديم المعروف                                                               |
| 111    | قماء خلال السفر                                                                     |
| 117    | قاء عند الشهادة والتقاضي وتنفيذ العقوبة <b>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</b> |
| 111    | قاء في عيادة المريض                                                                 |
| 117    | <b>\</b> .                                                                          |

| رقم الصفحة | الموضــــوع                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 110-       | ظهور بواد 🛚 مف خلقي بعد عهد رسول ا لله 🦓 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 110-       | تصوير قرآني لشرعية الاختلاط                                                  |
|            | الفصلِ الثالثُ «الزواجِ – الطلاق – تعدد الزوجات»                             |
| 119-       | أولاً : الزواج                                                               |
| ١٢٠        | لا رهبانية في الإسلام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   |
| 175-       | زواج المسلم بالكتابية                                                        |
| ۱۲٤ ——     | الخطبة                                                                       |
| ٠٢٦        | جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
|            | تنظيم الطاقة الجنسية                                                         |
| ١٢٧        | عقد الزواج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              |
| ١٢٨        | أمور ينبغي مراعاتها في عقد الزواج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |
| ١٣٠        | كفاءة الزوج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             |
| ١٣١        | إعلان الزواج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            |
| 171        | المهر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   |
| 177        | حقوق متبادلة : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           |
| 177        | ١ – حق المباشرة والاستمتاع الجنسي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |
| 177        | ٧- المودة والرحمة بين الزوجين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |
| 1 77       | ٣– تبادل الثقة ———————                                                       |
| ١٣٣        | ٤- اللطف مع الزوجات                                                          |
|            | الزواج المنهي عنه :                                                          |
| ١٣٤        | ١- زواج الشغار                                                               |
| ١٣٤        | ۲- زواج المتعة                                                               |
| 170        |                                                                              |
| 177        | الذرية نعمة من الله ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       |
| 177        | ثانيًا : الطلاق                                                              |
| 177        | واقعية الإسلام                                                               |

| رقم الصفحة | الموضــــوع                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 179        | المصالحة قبل الفرقة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       |
| 1 2 7      | مبادئ الطلاق وخطواته ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      |
| 1 2 2      | مراحل الطلاق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              |
| 1 £ £      | العدة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                     |
| 120        | أنواع العدة :                                                                  |
| 1 80       | <ul> <li>العدة بوضع الحمل</li> </ul>                                           |
| 187        |                                                                                |
| 1 2 7      | ٣- العدة بالأشهر                                                               |
| 1 2 7      | مدة العدة                                                                      |
| ۱ ٤٧       | قيود وشروط الطلاق : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        |
| ۱ ٤٧       |                                                                                |
| ۱ ٤٧       | ٢- من ناحية اللفظ                                                              |
| ١٤٨        | ٣- من حيث القصد                                                                |
| ١٤٨        | ٤- من حيث العدد                                                                |
| ١٤٨        | ٥- من حيث الوقت                                                                |
| 1 8 9      | حق النساء في فسخ عقد الزوجية ومخالفة الرجل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 10.        | الخلع                                                                          |
| 107        | حقوق المرأة وهي مطلقة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     |
| 100        | ملخص لرعاية الإسلام للمطلقات وعدم الإضرار بهن                                  |
| 104        | منع المضار بالإيلاء والظهار                                                    |
| 101        | القيود على الطلاق ورعاية الأبناء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          |
| 171        | ثالثًا : تعدد الزوجات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     |
| 177        | الإصلاح الإسلامي في تعدد الزوجات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          |
| 178        | سبب نزول النص القرآني                                                          |
| 177        | القورد عود المدار                                                              |
| 171        | علامة مرض عالمال                                                               |

| رقم الصفحا | الراسستوع                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 177        | حكمة التعدد                                                                           |
| 177        | حاجة الفرد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                       |
| 177        | مشروعية التعدد في السنة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          |
| 179        | حصوصية الرسول ﷺ في الجمع بين تسع زوجات                                                |
| ١٨٠        | خصوصیات زوجات الرسول ﷺ                                                                |
| ١٨٤        | المرأة وتعدد الأزواج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             |
| ١٨٨        | المرأة وتعدد الزوجات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             |
| 190        | الفصل الرابع «دور المرأة في المجتمع»                                                  |
| 199        | الرحل والمرأة سواء في المجتمع الإنساني إسلاميًّا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ۲۰۰        | المرأة ومسيرة البناء الاجتماعي                                                        |
| ۲۰۱        | المرأة وترقية المحتمع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            |
| ۲۰٤        | الإنسان والعمل من منظور إسلامي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   |
| ۲۰۷        | مفهوم الحرية في الإسلام : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         |
| ۲۰۷        | ١- حرية الرأي                                                                         |
| ۲۰۸        | ٢- حرية الفكر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                    |
| Y • 9      | ٣- حرية العقيدة                                                                       |
| Y · 9      | ٤- حماية المصالح الإنسانية                                                            |
| ۲۱۰        | الإسلام يكفل أمن المرأة في المجتمع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               |
| Y11        | المرأة والعمل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                     |
| ۲۱٤        | تدليل الإسلام للمرأة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             |
| Y 1 Y      | عملها خارج البيت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 |
| ۲۱۸        | المسئولية العامة للمرأة                                                               |
| r 1 9      | دور المرأة في المحتمع في عصر النبوة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              |
| rrı        | ١- في السياسة                                                                         |
| YY1        | المرأة تتحمل الأذى من أجل عقيدتها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                |
| YYY        | امرأة تسبق زوجها إلى الإيمان بالدين الجديد                                            |

| رقم الصة | الموضــــوع                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳       | امرأة تسبق مواليها                                                                     |
| ۲۳       | امرأة تهتم بالمستقبل السياسي لدولة الخلافة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |
| ۲۳       | امرأة تشير على أخيها يوم التحكيم بين عليّ ومعاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ۲۳       | امرأة تواجه طغيان أحد الولاة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      |
| ۲٤       | ٧- في الجهاد                                                                           |
| ۳٦       | ٣- في العمل                                                                            |
| ۲٧       | المرأة تنفق على زوجها الفقير ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      |
| ۲٧       | المرأة تعمل بالزراعة                                                                   |
| ۲٧       | المرأة تعمل بالرعى                                                                     |
| ٣٧       | المرأة تعمل بالصناعات اليدوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     |
| ۲۸       | المرأة تعمل بالتجارة                                                                   |
| ۲۸       | المرأة تعمل في التمريض ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            |
| ۲۹       | ٤- في التعليم                                                                          |
| ۳۲       | ٥- في الحياة الاجتماعية                                                                |
|          | امرأة تبث في ابنها روح الشجاعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    |
| 178      | للمرأة كلمتها في المجتمع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          |
| 179      |                                                                                        |
| 170      | المرأة التي ارتد زوحها                                                                 |
| 170      | المرأة كشطر للجماعة البشرية                                                            |
| ۲۳٦      | امرأة تراجع رسول الله ﷺ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             |
| ۲۳٦      | امرأة تستضيف الرجال                                                                    |
| ۲۲٦      | ٦- في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             |
| ۲۳۸      | المرأة والقصص القرآني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             |
| 737      | الباب الثاني (التقوى)                                                                  |
| Y & V «  | الفصل الخامس «التقوى هي معيار التفاضل بين البشر جميعًا                                 |
| Y 0 Y    | التقوى في القرآن الكريم                                                                |

| رقم الصفحة | الموضـــــوع                                                                          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 177        | حكمة التعدد                                                                           |
| 174        | حاجة الفرد                                                                            |
| 144        | مشروعية التعدد في السنة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          |
| 1 79       | حصوصية الرسول ﷺ في الجمع بين تسع زوجات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |
| 14         | خصوصيات زوجات الرسول ﷺ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            |
| 145        | المرأة وتعدد الأزواج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             |
| ١٨٨        | المرأة وتعدد الزوجات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             |
| 190        | الفصل الرابع «دور المرأة في المجتمع» ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             |
| 199        | الرجل والمرأة سواء في المجتمع الإنساني إسلاميًّا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ۲۰۰        | المرأة ومسيرة البناء الاجتماعي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   |
| ۲۰۱        | المرأة وترقية الجحتمع                                                                 |
| ۲۰٤        | الإنسان والعمل من منظور إسلامي                                                        |
| ۲.۷        | مفهوم الحرية في الإسلام :                                                             |
| ٧٠٧        | ١- حرية الرأي                                                                         |
| Y • A      | ٢- حرية الفكر                                                                         |
| Y · 9      | ٣- حرية العقيدة                                                                       |
| Y · 9      | ٤- حماية المصالح الإنسانية                                                            |
| ۲۱۰        | الإسلام يكفل أمن المرأة في المجتمع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               |
| 711        | المرأة والعمل                                                                         |
| Y \ E      | تدليل الإسلام للمرأة                                                                  |
| Y 1 Y      | عملها خارج البيت                                                                      |
| Y \        | المستولية العامة للمرأة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          |
| Y19        | دور المرأة في المحتمع في عصر النبوة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              |
| YY1        | ١- في السياسة                                                                         |
| 771        | المرأة تتحمل الأذى من أجل عقيدتها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                |
|            | ل أمَّ : : محمل السلامان بالدين الحديد                                                |

| رقم الصفحة | الموضـــــوع                                                                           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 777        | امرأة تسبق مواليها                                                                     |
| 777        | امرأة تهتم بالمستقبل السياسي لدولة الخلافة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |
| 777        | امرأة تشير على أخيها يوم التحكيم بين عليّ ومعاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 777        | امرأة تواجه طغيان أحد الولاة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      |
| 377        | ٧- في الجهاد                                                                           |
| 777        | ٣- في العمل                                                                            |
| 777        | المرأة تنفق على زوجها الفقير ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      |
| ***        | المرأة تعمل بالزراعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              |
| ***        | المرأة تعمل بالرعى                                                                     |
| 777        | المرأة تعمل بالصناعات اليدوية                                                          |
| YYA        | المرأة تعمل بالتحارة                                                                   |
| YYA        | المرأة تعمل في التمريض                                                                 |
| 779        | ٤- في التعليم                                                                          |
| 777        | ٥- في الحياة الاجتماعية                                                                |
| 777        | امرأة تبث في ابنها روح الشجاعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    |
| 778        | للمرأة كلمتها في الجمتمع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           |
| YT9        | امرأة تدعو خاطبها إلى الإسلام                                                          |
| ۲۳۰        | المرأة التي ارتد زوجها                                                                 |
| 750        | المرأة كشطر للجماعة البشرية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       |
| ٢٣٦        | امرأة تراجع رسول الله ﷺ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             |
| 777        | امرأة تستضيف الرجال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               |
| 777        | ٦- في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             |
| YTA        |                                                                                        |
| 7 2 7      | لباب الثاني (التقوى)لباب الثاني (التقوى)                                               |
| يعًا» ۲٤٧  | لفصل الخامس «التقوى هي معيار التفاضل بين البشر جم                                      |
| YoY        | التقوى في القرآن الكريم                                                                |

| رقم الصفحة | الموضــــوع                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 771        | الباب الثالث (المرأة شطر البشرية)                                                          |
| 770        | الفصل السادس «أن تقوم المرأة بدورها كشطر البشرية» -                                        |
| Y7V        | مستولية المرأة في مختلف المجالات                                                           |
| Y7V        | •                                                                                          |
| Y79        | ثانيًا: في المجال الاجتماعي                                                                |
|            | الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :                                                          |
|            | أ- عن طريق القدوة                                                                          |
|            | ب- عن طريق الدعوة                                                                          |
| ۲۷٤        | ج- عن طريق التوعية                                                                         |
| ۲۷٦        |                                                                                            |
| T V 9      | رابعًا: في مجال العمل                                                                      |
| ۲۸۱        | أهم دوافع عمل المرأة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  |
| ۳۸٦        | خامسًا: في مجال الاختلاط                                                                   |
| ۲۸۷        | سادسًا: في مجال حراسة الأخلاق                                                              |
| ۳۸۹        | سابعًا: في مجال اعتزازها بأنوثتها وعدم التشبه بالرجال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| Y 9 1      | خاتمةخاتمة                                                                                 |
| 791        | أن تكون المرأة أهلاً للثقة التي منحها الإسلام إياها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |
| 797        | تطوع المرأةـــــــــــــــــــــ                                                           |
| · 4 -      | النب النب                                                                                  |

#### **• • •**

المترف لتجهيزات الطباعة - القاهرة © ٥٧٢٢١٥٨

# فزر رفتنی

إن الغرض من هذا الكتاب هو إثبات أن الإسلام دين حضاري وذلك من خلال المصادر الموثقة . وإن كل ما تفخر به الحضارة الغربية اليوم في مجال المرأة إنما هو تطبيق لمبدأ إسلامي أصيل ، لقوله تعالى : ﴿ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ﴾ ، وأيضًا يتمثل هذا المبدأ في الحديث النبوي الذي يقول : ﴿ إنما النساء شقائق الرجال » .

فقد برأ الإسلام الإنسانية - من ذكر وأنثى - وسوى بينهما في العبادات والمعاملات وذلك فيما يقبل التسوية فأنصف وعدل وظهرت المرأة في رحابة بكرامتها وعزتها ومكانتها.

وترجو الكاتبة بما قدمته من أبواب ثلاث أن تكون قد يسرت على كل من يبحث عن حقيقة الاطلاع على أحكام الشريعة من مصادرها الأصلية ، وليس على وجهات نظر مسلمين يجتهدون ، فيصيبون أو يخطئون ، ويقتربون أو يبتعدون عن الشريعة السمحاء ، فالشريعة الإسلامية تحكم حياة الفرد - ذكرًا أو أنثى - كما تحكم نظام المجتمع .

ويسر دار القلم أن تقدم هذا العمل لجميع القراء ليكون زادًا لهم وليكون ذخرًا للمكتبة العربية والإسلامية.

والله من وراء القصد ومنه السداد والتوفيق،

﴿ الناشر ﴾

